

JELL SUNGER LEGISTERS



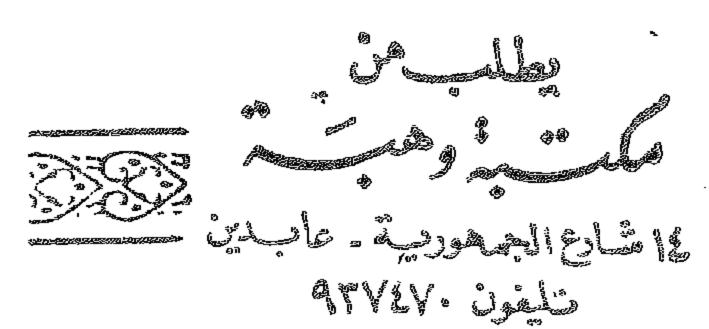





# الدكتورهمة التبي

وانعِكَاسُ آثارها على المجتمع الإستال في المعاصِر

يطلب عن ممكست ممكست وهب من ممكست وهب من ملك ملك المبادع الجمه ودية - حاب دين ما ين مايون ١٤٧٤٧٠ و ١٤٧٤٧٠

## الطبعة الثانية

قر الحجة سنة ١٤٠٢ هـ اكتوبر سنة ١٩٨٢ م

جميع الحقوق محفوظاة

، وارالم صناعر للطباعر ۱۲شارع سامی - میدان لاظوعلی القالترة - تلیمنون ۲۵۰۰۳



### مقنمة البحث

- للخالم ينجح النظام الديمقراطى الرأسمالى فى الغرب فى تحقيق « التعادل » فى المجتمع الأوروبى الغربى ؟
- لماذا أغلس النظام الاشتراكى الماركسى فى تحقيق المساواة وايجاد المجتمع اللاطبقى فى الشرق الأوروبى ؟
- لاسستفلالها المعاصرة بعد اسستقلالها السياسي أحد النظامين ك دون الأخذا بالاسلام ؟
- • • أهو القصور في الاسلام الم أم خوات الوقت على صلحيته ؟
  - ٠٠٠٠ أم هو القصور بين القادة في فنهمه ؟
- و مده الله الرغبة في الاستقاد الله المدين العالميتين في مياشرة السلطة لا
- ٠٠٠٠ يحاول هذا البحث المنهجز أن يجيب على تلك الأسئلة ٤ والله ولى التوفيق •

الأسكندي الأولى سنة ١٣٨٨ هـ الأهسكندي الأولى سنة ١٣٨٨ هـ

اول اغسطس سنة ١٩٦٨ م

تكتور محمد البهي

## القصلالأولئ

# المحتمع الأوربي في فيامه ونطورانه

كثر الحديث في بعض المذاهب الفلسفية المادية في القرن التاسع عشر سبعد ازدهار الثورة الصناعية الأوروبية (١) وزيادة راس المال في الصناعة اثر تحوله من مجال الزراعة سعن الصراع الطبقي في المجتمع الأوروبي توعن ضرورة انهاء هذا الصراع عن طريق حل واحد يتحتم لذلك ، وهو:

﴿ 1 ) الفاء الملكية الفرقية ونقلها الى الدولة ١٠٠١

إ ب ) وسيادة الطبقة العاملة في الاشراف على المزارع والمصانع على السواء،

(۱) الثورة الصناعية الأوروبية قامت في انجلترا أولا حوالي سنة ١٧٦٠م، وهي النورة الصناعية الأولى ، عندما تحول المغزل اليدوي الي ميكانيكي في صناعة النسيج ، وقد ساعدت هذه الثورة على ظهور الثورة العالمية العمالية التي تأسست على فلسبغة «كارل ماركس» في القرن التاسع عشر ، والتي تقوم على ادعاء « التقدمية » واعتقاد وقوعها التحتمي ،

والنورة الصناعية الثانية للقرن العشرين وساعدت عليها الحرب التيكنولجيا منذ النصف الثانى للقرن العشرين وساعدت عليها الحرب العالمية الثانية وهي تنقض حتمية الثورة التقدمية العمالية العالمية التي نشأت قبلها في القرن الماضي والمساندة الفلسفة الماركسية والتطبيق اللينيني لهذه الفلسفة في روسيا والر التورة البلشفية في اكتوبر سنة المينيني لهذه الفلسفة في روسيا والر التورة البلشفية في اكتوبر سنة المينيني لهذه الفلسفة في روسيا والتورة البلشفية في اكتوبر سنة

رج) وضع نظام سياسي يكفل تنفيذ هذين الاتجاهين في دقة واخلاص . وهو نظام الحزب الواحلة الذي تنتهي القيادة فيه الى ارادة فرد واحد .

ويسمى هذا الحل المكون من النقاط الثلاث بالتقدمية أو بالتقدم الاجتماعى أو بالثورة الاجتماعية من وهو حل يدعى أنه حتمى الوقوع في المجتمعات البشرية حسبما ترى هذا المذاهب المادية تقدم الزمن أو تأخر ، أوبعبارة أخرى : هذا الحل هو مصير البشرية الذى لا مفر من الانتهاء اليه ، ولذا فتطبيقه في أي مجتمع منذ الآن ينطوى على تقدم في الوعى بمصير المجتمع الانساني الأخير الحتمى !! ، ولأن هذا الحل حتمى كما هو منطق الفلسفة الماركسية الني تسانده - فتأخره في الوقوع يعوق الى تعويق العناصر أو تعويق الطبقة التي لها مصلحة في عدم وقوعه ، وهي الطبقة التي تتشبث بالحكم ونظامه القائم ، أو تلك الأخرى التي تساندها باسم المقاييس الخلقية ، وهي طبقة رجال الدين ،

وكلتا الطبقتين تأخذ اسم « الرجعية » في مفاهيم هذه الفلسفة الماركسية المادية ».

ولكى لا يتأخر هـــدا الحــل الماركسى في حتمية وقوعه ، أى لكى
لا يتأخر زمنــه ، أو لكى يستعجل تحقيقه ووقوعه ، وينادى هذا المذهب
المادى:

ه بد « الثورة » أو بد « الانقلاب » أي بالعمل غير المشروع لقلب نظام الحكم القائم في المجتمع الانساني ـــ أي مجتمع انساني ـــ

### • والتنديد بالدين ورجاله ١٠٠٠

و وتحويل المجتمع الى مجتمع عمالى — بعيدا عن الاتجاهات الوطنية ، والاقليمية ، والدينية — على أن يأخذ مسيرة الحركة العمالية ، وينضم اليها المشاركة في القضاء أخيرا على ما تبقى من نظم الحكم الرجعية ، أو نظم الحكم الراسمالية في العالم الحر ،

والانقلابات غير المشروعة تأخذ اسم حركات التحرير في اتجاه هذه المنطقة ،

رودعاة هذا الانقلاب ينعتون انفسهم بالمحبين للسلام ،

والمخربون اللاانسانيون في تلك الانقلابات هم ابطال التحرير أو

ولكى تبرر الثورة التقدمية ــ وهى ثورة دموية ـ هذا العمل الانقلابى غير المشروع الذى يقوم على وسائل التخريب أو الارهاب ١٠٠ أدخلت في ايديولوجية نظام الحكم العمالي أو الماركسي ، كجزء لا يتجزأ منها ، مذهب « البراجماتزم » أو مذهب « المصلحة » كتوجيه أخلاقي م

والقصد من المصلحة التي ال

مصلحة النظام العمالي في الحكم •:

او مصلحة الحزب الوحيد المساند له ١٠٠١

أو مصلحة الفرد الذي آلت اليه مقاليد الأمور وحده في تدرج من التنظيمات السياسية ، بحيث يصبح هو قمة هرم من القادة والمسئولين عن صون هذا النظام وتنفيذه ،

وبامتداد الزمن الى القرن العشرين ، وبانقلابات نظم الحكم التى تمت في شرق أوروبا اثر الحرب العالمية الثانية في سنة ١٩٤٨ م ٠٠ أصبحت الطبقة السائدة أو التى يدعى لها السيادة في بلان نظام الحكم الماركسي أو الشيوعى أو البلشسفى في القسسم الشرقى من أوروبا ، هي الطبقة العمالية أو الطبقة الكادحة من عمال المسانع والفلاحين بالمزارع ٠ هي الطبقة التى يقول عنها نظام الحكم البلشفى : انها كانت موضوع الستغلال المطبقات الأخرى غير العمالية في المجتمع الأوروبي ، وبالاخص الطبقة اصحاب رؤوس الأموال في المصانع ، وطبقة الاقطاعيين في المزارع ٠٠

وبرمع الطبقة العمالية ـ ولو نظريا ـ الى مستوى السيادة والحكم في المجتمع ، تسقط امتيازات الطبقتين الأخريين ، وهما ، الطبقة الأرستقراطية،

وهى طبقة الأثرياء أو النبلاء ، والطبقة البرجوازية ، وهى طبقة المثقفين والمنكرين ، والعلماء ، أو الطبقة التى تعرف بالطبقة الوسطى .

نهار القوانين الأخلاقية ، والأعراف ، والعادات ، والتقاليد والدين ، التي كانت تقنن سلوك المجتمع ، والتي كانت تعيش في ظلها طبقات المجتمع الأوروبي الثلاث في درجاتها المختلفة من قبل ، بها فيها طبقال المعمال ،

مده ثم يجب أخيرا: أن تحل محل هذه القوانين والمقاييس الأخلاقية قوانين جديدة تسود المجتمع ، وهي تلك القوانين التي تعبر عن مصالع العمال في المصانع والمزارع وحدهم ، كما تعبر عما تنطوى عليه نفوسهم من حقد على الأثرياء ، والبورجوازيين معا ، وعن رغبتهم في الانتقام منهم والسخرية بهم ه.

ونعتقد هذه الفلسفة الماركسية المادية الاجتماعية: أنها بجعل الطبقة العاملة في المجتمع صاحبة السيادة فيه تنهى ما تسميه «بالصراع الطبقى» كما نقرر السلام بين أفراده ، بحيث لا تعود الطبقية فيه من جديد ، وبالتالى لا يعود صراع بين (۱) طبقاته ، بينما في التنظيم السياسي الحزبي لهذا النظام الماركسي ينكشف الأمر في التطبيق عن وجود الصراع مرة أخرى في هذا المجتمع الماركسي ، وهدو صراع ينتقل هذه المرة الى

<sup>(1)</sup> منذ وغاة « ستالين » في سنة ١٩٥٣ ظهر الصراع المكبوت من الحل الحرية الفردية بين شعوب الاتحاد السونييتي ، وتبلور هذا الصراع في المطالبة بالاصلاح الاقتصادي والحرية الثقانية وحرية الكلمة .

ومنذ سنة ١٩٦٥ تجلى هذا الصراع بين ما يعرف بالقديم وهو الاتجاه الأرثوذكسى في الماركسية اللينينية وما يعرف بالجديد فيها ، وهو اتجاه يدعو الى التحرر من ديكتاتورية الحزب ، كما يدعو الى الحرية التعبيية وجميع الحقوق المدنية سا

الحزب من جانب والشعب من جانب آخر: الحرب كنفة مختارة متميزة بالحكم ، والشعب كقاعدة عامة تتلقى التوجيه وأوامر الحرب نام

#### \*\*\*

وبمراجعة تاريخ المجتمع الأوروبى منذ عهد الاغريق تبل الميلاد وما بعد الميلاد في القرنين الأخيرين: التاسيع عشر والعشرين ١٠٠ نجد أن هذا المجتمع تكون على أساس طبقى ، وأن هذا التكوين صحبه « تبرير » ميثالوجي أولا ، ثم فلسفى بعد ذلك يوضح ضرورة الوجود الطبقى فيه ، وفي كل مرحلة من مراحل تطوره .

والفلسفات الاجتماعية الأوروبية ما بين : مثالية ، ومادية تسنهدف هذا التبرير في صورة أو في اخرى م

ولم تنجح المسيحية لعندما دخلت روما معاصمة الامبراطورية الرومانية في ازالة الطبقية من المجتمع الأوروبي ، واعادة تكوينه على الساس متساو في الاعتبار البشري الا

وهو اساس الاخوة في الدين والايهان والقيم الانسانية ، لأن المسيحية عندها دخلت روما تأثرت بالوضع المادي للامبراطورية وبنظمها في المجتمع ، فلم تبق كدين وكمجموعة من المباديء الروحية والأخلاقية فقط ، وانما سرعان ما غلب عليها طابع الدولة في صورة الكنيسة وسلطة رجالها ، ومن ثم سعت الى الحكم ، والسيادة ، وسلطة الدولة ،

واذا حاولت أية منظمة أن تباشر سيادة وحكما على ما عداها نمعنى. ذلك أن القائمين بأمرها يتميزون عن الآخرين في المجتمع ، وبتميزهم يقوم, النصل بينهم وبين الآخرين ٠٠ وهكذا الفصل بين مجموعة من الأفراد ومجموعة أخرى منهم هو أخص مظاهر الطبقية ،

#### \*\*\*

ولكى يتضح التكوين الطبقى للمجتمع الأوروبى ــ الذى كان له أكثــر من عشرين قرنا الآن واستمر في صورة أو في أخرى حتى الوقت المعاصر 4

رغم التبرير الفلسفى الذى يحاول أن يطبعه بطابع انسانى ١٠ يجب أن نستعرض فى اختصار تطورات هذا المجتمع من وقت قيامه عند الاغريق فى صورة مدنية ، اخذت نظام الدولة وترابط الادارة:

ا ـ ورث فلاسفة الاغريق مجتمع الكهنوت والوثنية و ونظام الكهنة وعقيدة الوثنية كلاهما يقوم على امتيازات للمستويات التى يتكون منها ذلك النظام ، ولتلك الآلهة العديدة التى يعتقد بتأثيرها نفعا أو ضرا في مجرى الحياة الانسانية على الأرض ، وكان الكهنة هم الذين يمثلون الطبقة العليا في المجتمع الاغريقي ، على من عداهم ،

وعندما عرفت أثينا بالفلسفة ، أى عندما دخلت الفلسفة الاغريقية مجال الانسان والمجتمع كنظام للحياة والدولة ، ظهر « أفلاطون » في « جمهوريته » يعكس ما عرفت به الفلسفة الاغريقية الانسان من أنه : « حيوان ناطق » على المجتمع ككل .

ويرى في تطبيق هذا التحديد أن المجتمع يتكون من ثلث طبقات : المعالم المع

وثانيتهما وهى الوسطى : طبقة المحاربين أو المدافعين عن المجتمع ضد الغزو الخارجي ؛

وثالثتهما وهي أدناها : طبقة الخدم أو العبيد • وهي الطبقة الني تقوم بخدمة غيرها من الطبقتين السابقتين •

غالحيوانية التى هى جزء فى تعريف الانسان وتحديده عند الاغريق ٤ . ترمز الى الغرائز فى طبيعته ٠

والغرائز هى تلك القوى التى تدفع الانسان الى السلوك والتصرف ، دون الحاجة الى وعى ، والى شعور ،

معنا الجزء الآخر في هذا التعريف ــ وهي « الناطقية » ـ يشير الني الادراك ، أو العقل ، أو الشيعور وهي تلك المقوة في الانسان التي شرجح عند الحكم ، وتريد وتصمم عند التنفيذ .

ومن أجل ما تقوم به هذه القوة المدركة من تحليل ، وترجيح ، ثم من اختيار ومشيئة تتميز عن تلك القوة الأخرى الدافعة نحو العمل في عماء وفي غير احتياط وهي المفريزة ، كما تعتبر خصيصة الانسان وما يتميز به عن الحيوان ، .

والفرد من الانسان اذن يتمتع في طبيعته:

بقوة دافعة •

وأخرى موجهة عا

وتصرفه ، كسلوكه يعبر عن خليط واضمح تماما ، وغير منفصل بعضه عن بعض ، من آثار هاتين القوتين معا .

ومع ذلك قسمت الفلسفة الاغريقية في النظام الفلسفى « لافلاطون » : النفس الانسانية أو الطبيعية البشرية الى ثالث جوانب أو الى ثلاث دوائر رئيسية :

الجانب الحكمى : وهو يمثل هداية العقل وحكمته .

والجانب الفضبى : وهو فى الفرائز يمثل ميل الانسان الى المقاتلة والدناع ٠

والجانب الشهوى : وهو فى الفرائز أيضا يمثل ميل الانسان الى المحافظة على البقاء الشخصى والنوعى بما تحتاج اليه المعدة من أكل وشرب، أو بما يحتاج اليه الفرج من معاشرة جنسية ،

ونظرت هذه الفلسفة الى هـذه الجوانب نظرة غير متساوية ، اى فاضلت بينها وميزت بعضها عن بعض ، فاعتبرت الحكمة الجانب الأعلى ، تقابلها الشهوة تهاما على أنها الجانب الأدنى ، ويتوسط النوعين الجانب الغضبى ،

وتأثرا بهذا التقسيم في نفس الفرد وطبيعته ، وبالتميز بين جوانبه الثلاثة خرجت نظرة « أفلاطون » الى المجتمع الانساني بأنه : على شاكلة نفس الفرد في طبيعة التكوين والتقسيم ، ثم في التميز والتفضيل ، وانه

اذا كان الفرد صورة مصغرة للعالم الانسائي فالعالم الانسائي كمجتمع كبير يوضح معالم الفرد .

واذا كان المجتمع ينظر اليه توحده \_ كما ينظر الني الفرد \_ فهو في داخله يتكون من طبقات ، يعلو بعضها بعضا ، ولا يمكن أن تتساوى في الاعتبار الا في التنسيق بينها ، بحيث يؤدى تنسيقها الني تفاعل ، والى حركة المجتمع في بقائه ، كما ينسق بين قوى النفس الفردية ، ضمانا لوجود الفرد وحركته التي تصون ذاته ، وتصون ذوات الآخرين معه في مجتمعه ،

والطبقة التى لها الرياسة فى المجتمع هى طبقة الحكماء والفلاسفة . لائها تمثل الحكمة والعتل ، ورياستها هى لضمان التوجيه السليم فى الدولة ، اذ توجيهها فوق التأثر بالانفعالات والقوة الغضبية فى خصائصها ، وفوق التأثر كذلك بالشهوة والقوة الشهوية فى خصائصها ،

والطبقة المقاتلة أو المدافعة هي طبقة المحاربين أو طبقة الجيش . وهي تتلقى الأوامر بالدفاع والحماية من تلك التي تعلوها ، وهي طبقة الفلاسفة ، نظرا لحكمتها وبعد نظرها في التدبير .

أما الطبقة الدنيا في المنزلة والعمل أيضا ، فهى طبقة العبيد والخدم فقيمتها لا غيما تبديه من رأى في التوجيه ، ولا فيما تقاتل وتحارب من أجل الوطن والمجتمع ، لانها لا تستطيع أيا من المهنتين ، ولكن فيما تقوم به من خدمات منزلية ، وخارجية : في الحقول ، وشوارع المدن ومرافقها العامة ، هذا العمل الذي يمكن الطبقتين الأخريين من أداء ما نيط بهما ، بحكم خصائصهما الطبيعية .

والعمل اليدوى اذن في هذا التكوين للمجتمع الاغريقي أقل قيمة من العمل العقلي أو الذهني ،

ماذا انطوى العمل اليدوى على شبجاعة ، كما في حمل المحاربين مهو

الرفع شانا من فالك اللقوع الآخر منه الفنى لا يحتاج الا الى قوة عضلية في النجازه .

فالشجاعة في المحاربين في اولي مراحلها تقوم على التفهم التام والوعى الواضح بالمجتمع وأهدافه ووجوب المحافظة عليه وهذا أمر يقرب عمل المحاربين الى درجة الحكماء ، ويرفعهم عن ذلك العمل اليدوى الآلى ، وهو ما نيط بالطبقة الدنيا ، وهي العمال والعبيد .

#### \*\*\*

٢ ... وعندما ذهب استقلال « أثينا » وأصبحت جزءا من الامبراطورية الرومانية في الغرب التقى تكوين المجتمع الأثيني الفلسفي بتكوين المجتمع الروماني المادي على الطبقية ، وان اختلف تحديد الطبقات فيهما ، حسب مقياس الأفضلية بينهما .

قالمجتمع الرومانى الامبراطورى هو مجتمع فرسان ومحاربين: مهمتهم الفتوح والمغامرات فى الشرق والغرب على السواء • وتوسع الامبراطورية الرومانية كان بفعل الغزو ، وبفضل قيادة الفرسان الغازين: سواء فى أوروبا • • • • الى انجلترا ، أو فى شمال افريقيا أو فى آسيا • • • الى حدود الامبراطورية الفارسية فى الشرق الأدنى • •

ومجتمع الفرسان والفزاة لا يمكن أن يكون مجتمع مساواة بين أفراده ، كما لا يمكن أن تكون فيه طبقة تعلو طبقة المحاربين ورجال الجيش فيه ، لأن تأسيسه كان بعملهم ، ولأن بقاءه كذلك مرهون بقيادتهم .

وهنا كان الاختلاف بين المجنمع الأثينى الفلسفى والمجتمع الرومانى الامبراطورى هو: أن طبقة الفرسان والمحاربين التى تمثل القوة الفضبية فى الانسان حلت هنا محل طبقة الفلاسفة فى المجتمع الاثينى والتى تمثل الحكمة فى الانسان أيضا .

وانتقات بذلك طبقة الغلاسفة والمفكرين الى المنزلة الثانية في المجتمع الروماني ، بينما بقيت طبقة العمال والعبيد في المنزلة الدنيا ، لم يتفير وضمها الاجتماعي ولا الوظيفي فيه .

فالطبقية في المجتمع الروماني الامبراطوري لم تزل اساس تكوينه وفقط عندما وضع المحاربون انفسهم في مستوى الأرستقراطيين أو في المستوى الأول في المجتمع تميزا العمل العضلي على العمل الذهني ، ووضعت القيوة الغضبية فوق « الحكمة » والتريث في تدبير الأمور • وأصبح المجتمع عندئذ معرضا التهور والاندفاع الذي هو مظهر بجانب الشجاعة للقوة الغضبية ، اذا لم تقدها الحكمة «

فالفرق بين الشجاعة والتهور \_ وكلاهما مظهران للقوة الغضبية \_ هو: أن العقل في حال قيادته لهذه القوة يكون العمل الذي تقوم به هو الشجاعة ، بينما في حالة خضوعه لها يكون عملها هو التهور ، بفعل الاندفاع الذي خلا من التروى \*

والمجتمع الذى يتعرض للاندفاع والتهور تنتظره مفاجآت عديدة ، حسب مقوة الاغراء بالركون الى القوة المادية ، والى المظاهر المسادية في الحياة الانسانية م

ويصبح المجتمع عندئدًا مجتمعا ماديا ، على معنى: الله يقيم الصفحة المنادية في الحياة أكثر مما يقيم الانزان والحكمة ، ومن هذا كان الاغريق في مجتمعهم مناليين أو انسانيين ، بينما الرومان كانوا أصحاب نزعة مادية ، وأرستقراطية مادية ، وحظارة مادية ، وتجلت هذه المظاهر علمها في عهد القيصر الروماني (Trajenus) ( ١١٧ – ١١٧ بعم الميلاد ) .

والأقرب في المقاجات التى تنتظن مجتمع الاندفاع والنهور الى الرقوق مى مفاجأة السقطة والرقوال مع ونقعال سقطت هوك الرومان في القرن المخامس بعد اليلاد وسط مظاهر مادية كانت لقوتها ومضخامتها توحى بالخلود في حبه البقاء لهذا المجتمع م

وهذا المجتمع الرومانى الطبقى لم تكن مظاهر الطبقية عليه هى هذا التقسيم الثلاثى لطبقاته لا ولا تلك الامتيازات التى كانت للفرسان المحاربين اللذين هم فى الوقت نفسة رجال الدولة والسياسة ، وانها أيضا تلك التحروب الطويلة التى استمرت قرابة قرنين من الزمان : من القرين الخامس

الى القرن الثالث قبل الميلاد ، بين الأرستقراطيين والطبقة الشعبية المستضعفة ، وهى الطبقة الدنيا من أجل حقوقها في المساواة في الأوضاع الإجتماعية والمدنية م

#### \*\*\*

٣ ــ وبسقوط الامبراطورية الرومانية فى الفرب والشرق على السواء شهدت أوروبا عددا من المجتمعات ، بعد أن استقلت شعوبها الى دويلات ، ولكنها مجتمعات متشابهة فى النظام الطبقى ، تتكون :

الطبقة العليا فيها من الأمراء والنبلاء ٤

تليها الطبقة الوسطى من المثقفين ،

ثم تأتى في الدرجة الدنيا العبيد في الزراعة وخدمة المنازل .

وكان الأمراء والنبلاء يميلون الى الفروسية والحرب ، وبذلك كانوا يشبهون قياصرة الرومان في الامبراطوربة الرومانية ، مع الفارق في القوة والتساع السلطة والنفوذ ...

وموقف الكنيسة الرومانية في الغرب ـ وهي الكنيسة الكاثوليكية ـ طوال القرون الوسطى (من ٣٧٥ ـ وهو بداية هجرة الشعوب الأوروبية ـ الى اكتشاف أمريكا سنة ١٤٩٢ بعد الميلاد ) هو موقف المبارك للأمراء والنبلاء في المجتمعات الأوروبية ، سواء في امتيازانهم ، أو في بسط سلطانهم على من عداهم من : انتفين ، والعبد ، اذ أن الكنيسة بهذا الموقف تنبد كذلك من جاههم وثرواتهم في تمكين سلطتها ، وزيادة فعالبتها في التوجه الديني والسباسي معا ، بالاضافة الى الأموال الطائلة التي كانت تجبى أو تمنح من هؤلاء الأمراء والنبلاء للكنيسة والمنظمات التابعة لها ، كالأديرة والملاجيء والمدارس ٠٠٠.

وموقف الكنيسة هذا مع أنه كبت علانية الصراع الطبقى في هذه المجتمعات الأوروبية الى حين ، الا أنه لم يستطع أن يحول دون ظهور هذا الصراع في أعنف صورة في الوقت المناسب ، لأن جذور هذا الصراع في

المجتمع الأوروبي قائمة وقوية لم تضعف ، تنميها الفوارق الواضحة بين الطبقات والامتيازات العديدة التي لبعضها على بعض .

واخص تلك الموارق عدم المساواة فى الاعتبار البشرى بين أمراد المجتمع الواحد ، واوضح تلك الامتيازات : ضمان ترف الحياة لمجموعة ، والشيقاء والحرمان من ضروراتها لمجموعة أخرى فيه ،

ولو أن الكنيسة لم ترد أن تكون دولة وصاحبة نفوذ واضح عن طريق مظاهر الدولة ، وبقيت للروحية المسيحية والاخوة في الانسانية ، لربما كان دورها في المجتمعات الأوروبية وتخفيف حدة الصراع الطبقى فيها أعمق من الدور الذي كانت تمارسه في جمع « الاحسان » في صناديق الكنائس وتوزيع بعض ما يجمع على الفقراء واصحاب الحاجة ، بينما رجالها يقلدون الأمراء والنبلاء لجاه الأرض ومظاهر المائك عليها .

#### \*\*\*

اختفى الاتجاه الاثينى الفلسفى المثالى فى تكوين المجتمع الاغريقى بعد وذهاب استقلال « اثينا » وخضوع الشعب الاغريقى للامبراطورية الرومانية ولكن الاتجاه المسادى فى تكوين المجتمع الرومسانى لم يختف بسستوط الامبراطورية الرومانية وتقسيم أوروبا الى دويلات وظهور مجتمعات صغيرة نسبيا فيها ولم تستطع روحية المسيحية فى نظامها الكنسى أن تعيد التوازن بين القيمة المادية والاعتبارات الانسانية فى بناء المجتمع الاوروبي التوازن بين القيمة المادية والاعتبارات الانسانية فى بناء المجتمع الاوروبي الدولة الرومانى يأخذ طريقه الى الأجيال والمجتمعات الأوروبية التى تلت سقوط الروماني يأخذ طريقه الى الأجيال والمجتمعات الأوروبية التى تلت سقوط الامبراطورية الرومانية فى أوروبا الى الوقت المعاصر والمجتمعات المعاصر والمحتمد والمجتمعات المعاصر والمحتمد والمحتمد والمحتمد والمجتمد والمحتمد والمحت

واذا كان التكوين الطبقى المجتمع من شأنه أن يثير الفرقة غالخصومة ، فأن توكيد الاتجاه المادى غيه يزيد من هوة الفرقة وحدة الخصومة بين طبقاته ،

ومن هنا بقى المجتمع الأوروبي قلقا رغم تغير المجتمعات في أوروبا

وسيظل قلقا وحائرا ، طالما يحتفظ بالنزعة المادية في تقسيم الانسان ، اثن الله هذه النزعه المادية وحدها وليس التكوين الطبقى وهم التى توقد شياسان الفرقة ، وتحولها الى حرب طبقية ، عندما يكون هناك آثار أو الساس للتكوين الطبقى في المجتمع .

#### \*\*\*

٤ — هذه النزعة المادية — مع وجود التكوين الطبقى للمجتمع الأوروبى
 بعد سقوط الامبراطورية الرومانية — هى التى مهدت للثورة الفرنسية
 في سنة ١٧٨٩ . وهى ثورة الطبقة الوسطى .

وهى كذلك ثورة طبقة المثقفين ضد الأمراء والنبلاء ، اى ضد الطبقة الأرستقراطية في المجتبع الفرنسى ، وبالطبع كذلك ضد رجال الدين الذين ساعدوا هذه الطبقة على أن تتكون ، وعلى أن تبقى في قهة المجتبع الأوروبي فترة طويلة س

واذا كانت الثورة الفرنسية يمكن أن يقال في شأنها: انها قد أعادت المئقفين الى المستوى الأول في المجتمع الفرنسي ، ويشبه المجتمع الفرنسي آنئذ المجتمع الاغريقي قبل ذهاب استقلاله ، فان الاتجاه المسادى — وقد محول الآن الى ما يسمى بالاتجاه الواقعي أو بالاتجاه العلمي الطبيعي ، انصرافا عن الاتجاه الروحي الذي تباشره الكنيسة ، أو الى ما يسمى اتجاه البعد عن الدين ، ذلك الاتجاه الذي يبعد من آثار الحضارة الرومانية — وقد استمر في هذا المجتمع الفرنسي الجديد ،

والثورة الفرنسية بازالتها الطبقة الارستقراطية من الأمراء والنبلاء في المجتمع الأوروبي ،

وبوضعها الطبقة المثقفة وهى الطبقة الوسطى مكانها ،

... حاولت أن تقلل من الغجوات الاحتماعية في الاعتبار الانساني بين الطبقات الموروثة وون أجل ذاك أعلنت شعارها في :

ء إ ــ الحجرية ،

الا بيد والمساواة ،

٣ - والاخاء ٥٠

٠٠٠ والحرية التي تنشدها هي الحرية الفردية للجميع ٠

والمساواة التى تطالب بها هى تلك التى تتصل بالحقوق المدنية النجميع أيضا .،

اما شعار الاخاء فليس الالرد الاعتبار البشرى للطبقة الدنيا ، وهى التى تقوم بالعمل والخدمة اليدوية في الزراعة أو في المنازل ، أو في الحرف الصغيرة .٠٠

وأهمية الثورة الفرنسية اذن هي في محاولة تصحيح وضع المجتمع الأوروبي بالتغلب على روح الطبقية التي سادت هذا المجتمع قرونا طويلة:

فالقضاء على الأرستقراطية وهي تجسم روح الطبقية ،

ورفع القيمة الانسانية لمن أسىء وضعهم الاجتماعى ، بسبب نوع العمل. الذي يقومون به ، ولم يكن بسبب قصورهم في الجانب الانسانى .

الأوروبى ، وتؤتى ثمارها حتما ، لو لم يوقف اتجاهها عامل من المسافى . أو نقور فى دغمه فى المستقبل .

وقد نجح بالفعل عامل من عوامل الماضى في التغلب على هذه النزعة الانسانية ، نزعة الاخاء والمساواة .

هذا العامل في جوهره هو : كراهية « الروحية » التي كان رجال. الكنيسة يحملون رسالتها وهي لم تكن كراهية مباشرة للروحية المسيحية داتها ، بقدر ما هي موجهة الى الكنيسة ونظامها ورجالها ،

وكراهية الروحية هذه بجانب سيطرة الاتجاه الطبيعى حملت على الأخذ أو على احياء راسب الخضارة الروامانية في المجتمع الأوروبي وهو الراسب المادي .

واذا قيم الاتجاه المادى في حياة المجتمع والانسان ، وبولغ في تقييمه الملا شك أن تضعفا مع مبالغة التقييم ما النزعة الانسانية في حياة .

المجتمع والانسان ٠٠ ٠٠ الى أن تتلاشى بالتدريج شيئا فشيئا ، رغم أن هذه النزعة كانت أصيلة فى تغيير المجتمع الفرنسى وفى حدوث تلك النورة الاناريخية الكبرى ٠

ان ارتباط الكنيسة بالطبقة الأرستقراطية فى المجتمع الأوروبى قبل الثورة الفرنسية ، منذ سقوط الدولة الرومانية ، كان ارتباطا غير موغق لرسالة الروحية المسيحية نفسها ، ثم للمجتمع أيضا .

أما عدم توفيق هذا الارتباط بالنسبة لرسالة الروحية المسيحية فذلك في تجنب الدولة المدنية للدين كلية في التوجيه وفي خلق تلك الانفصالية بين الدولة والدين:

### الدين للكنيســة:

والعلمانية (أى ابعاد الدين) للدولة في التوجيه: سياسيا ، واقتصاديا، وثقافيا ، وقانونيا .

وأما عدم نوفيقه بالنسبة للمجتمع فلأن النزعة العلمانية للدولة قربت اليها « المادية » في الواقع ، أو قربت اليها العلم في التوجيه .

وعندما تسسود « المادية » توجيه المجتمع يضعف مجال النزعات الانسانية فيه ، أو يستهزأ بها في اتجاهاته ،

وبذلك تبقى روح الطبقية ، ولا تضعف فضلا ، عن أن تموت .

ويكاد من أجل ذلك يكون موقف الكنيسة الرومانية من المجتمعات الأوروبية طوال القرون الوسطى هو الذى أثر على الثورة الانسانية في أهدافها ويكاد يكون أيضا هو الذى مهد لفلسفة ماركس وللثورة البلشفية في أكتوبر سنة ١٩١٧ وهي ثورة توشك أن تكون العدو الأول ، الذى لم يخلق من قبل ، للروحية وللدين ، وللنزعات الانسانية الخالصة ،

فقضية : « الدين والدولة » هي بذاتها قضية « العلم والدين » في الناريخ الأوروبي ، انها تعبر عن النزاع بين الدين والدولة ، أو بين

الكنيسة ورجال السياسة . ذلك النزاع التى عمقت هوته النسورة الفرنسية . للاسباب التى ذكرت من قبل .

• هى تضية تاريخية تخضع للعوامل الاجتماعية الأوروبية فى تاريخ المجتمع الأوروبي وليست قضية عامة يمكن مثلا أن يكون أحد طرفيها الاسلام ولأن الاسلام أن يتحول يوما ما الى هيئة روحية لها نظام دولى مستقل على نبط الكنيسة و تتنافس فى السيادة فى المجتمع الاسلامى و وتأخذ موقفا معينا لاحدى طبقاته و أن كانت له طبقات و

• فالاسلام بنظامه كان ـ ولم يزل ـ كمجموعة من المبادىء والقيم العليا ـ دين الحياة اليومية ، ودين الحياة السياسية ، ودين التوجيه الاجتماعي في المجتمع الاسلامي ،

واذا حصل ان وقع فى تاريخ هذا المجتمع الاسلامى فصل بين سلطة تسمى زمنية وأخرى تسمى دينية فلا يعود ذلك الى طبيعة الاسلام ، ولا الى رغبة علماء المسلمين فى المناقشة فى السيادة والسلطة ، وانما يعود الى انخمعف فى قيادة المجتمع التى كانت تنزع الى الدنيا فى انطلاق وفى غير حدود ، أو الى ضعف المجتمع نفسه ووقوعه تحت التأثير الأجنبى الذى كان يسعى الى التسلط على المسلمين .

واذا وقف علماء المسلمين في تحيز المحكام في المجتمع الاسسلامي في حقية من الزامن نقد كان ذلك سويكون سلضعف هؤلاء العلماء ورغبتهم في الارتزاق بالدين ، وليس من أجل تناقسهم على السلطة كما كان يصنع رجال الكنيسة الرومانية مع طبقة الأمراء والنبلاء في المجتمع الأوروبي .

وعلى كل حال نقد كانت الثورة الفرنسية هي النداء القسوى المساواة في الاعتبار الانساني في المجتمع الأوروبي ، كما كانت محاولة واضحة للقضاء على أسس الطبقية في تكوين هذا المجتمع الغربي وقد مسحبت المطالبة في الثورة الفرنسية بالمساواة في الاعتبار البشري ، غلسفة « اجتماعية » تزعمها الفياسوف الفرنسي (Comta) (۱) « أوجست كونت » واستهلافت من اعتبار علم

الاجنه العلوم ، تقييم القوانين الاجتماعية بها يجعل لها صلاحية في الاعندار بالتطبيق : تتساوى على الاقل ـ ان لم تفقها ـ بصلاحية للقوانين الرياضية .

وبذلك تتوفر دلائل الاقناع في المنطق الانساني بوجوب احسترام المظاهر الانسانية المشتركة بين الأفراد ، دون الخضوع للقيود والفجوات الموروثة التي صنفت هؤلاء الأفراد الى مستويات وطبقات ، ووضعت بينها حجبا ، وقيمتها بقيم مختلفة ، فكان المجتمع القلق والمتنازع ، صاحب الطبقية ،

« وكونت » في غلسفته الاجتماعية اكد دائما النزعة الانسانية والاعتبار الانساني ، مما جعل الاتجاه الاجتماعي ذا طابع انساني ، اكثر مما هو مادي ، ومما جعل العلاقات بين الاقراد في المجتمع ذات ترابط في القيمة الانسانية أكثر مما هي مبادلات اقتصادية ومادية ، حتى انه يجعل ما يعطاه الغرد على عمل ليس اجرا عليه ، وانما هو لقاء ما بجب على المجتمع أن يقدمه للغرد من خدمات ،

المسا العمل نهو واجب الغرد نحو المجتمع بؤديه دون أن يؤجسر عليه ، والعمل اذن ليس سلعة ، والانسان كذلك لا يقيم بما يأخذه من المجتمع من أجر ،

واذا كانت الثورة الفرنسية في اصلها هي ثورة من أجل حقوق الانسان ٠٠٠٠ نهي كذلك ثورة وطنية ، من أجل قيام دولة وطنية في فرنسا لا تخضع للنفوذ الخارجي ٠

#### \*\*

o \_\_ ولكن لأن الصراع بين العلمانية والروحية ، أو بين الدولــة والكنيسة ، أو بين العلم والدين أبعد الاتجاه الانساني في الثورة الفرنسية عن أن يضعف روح الطبقية ، ويقضى على مظاهرها وأسسها . . . قويته هذه الروح الطبقية من جديد ، وتلا الثورة الفرنسية \_\_ في القرن التاسع عشر \_\_ مجتمعات طبقية ، يصور الطبقية العليا فيها :

رجال المال والصناعة والتجارة ، واصحاب الأملاك الزراعية الواسعة، بدلا من الأمراء والنبلاء في مجتمعات ما قبل الثورة الفرنسية ،

وبقى المثقفون والمفكرون يمثلون الطبقة الوسطى .

بينما حل عمال المزارع والمصانع بعد أن كثر انتاجها بسبب ما يسمى بالثورة الصناعية ، وهى ثورة الآلة والقوة البخارية محل العبيد والخدم فى نمثيل الطبقة الدنيا فى المجنمعات الأوروبية السابقة .

ونشأت في هذا القرن التاسع عشر بالذات فلسفة راديكالية تقيم « المادة » وحدها في الوجود الانساني ، كما تقيم الطبقة الدنيا ، وهي طبقة عمال الزراعة والصناعة أو الطبقة الا (Poletarier) ، بما يجعلها صاحبة الحق الأول في السيادة ، دون ما عداها من رجال المال والصناعة ز الرأسهاليين ) ومن المثقفين والمفكرين أي دون الطبقتين الأخريين .

و « كارل ماركس » (Karl Marx) (۱) بها كنبه في « رأس المال » وفي « اعلان الثورة » بعتبر الفيلسوف الذي قنن هذه الفلسفة « المادية » الراديكالية ، وجعلها صالحة للتطبيق ، وهي لا تخرج عن جملة نقاط , ئسسة :

- ١ صراع الطبقات وانه حقيقة تاريخية .
  - ٢ ــ استغلال بعض الطيقات لبعض ،
- ٣ وجوب استيلاء الطبقة العاملة على السلطة ، بالثورة المسلحة ،
- ٤ سقيام ديكتاتورية العمال ، بحيث لا يسسمح غيها لآخرين دونهم بالاشتراك في السلطة أو التوجيه والرأى .
  - وفي ظل ديكتاتورية العمال:
- (أ) تلغى التشكيلات والتنظيمات والأحزاب السياسية القائمة ،
  - (ب) وتلغى الملكية الخاصة ،

<sup>(</sup>۱) عاش بن عامی ۱۸۱۸ - ۱۸۸۳ ،

- ١ ( ج ) وتؤهم الصناعة والتجارة الداخلية والخارجية ، والملكية العقارية،
  - ﴿ د ﴾ وتنشأ المزارع الجماعية ما
- ( ه ) وتكافح الكنيسة مكافحة لا هوادة فيها ويكافح الايمان وتشجع الحركة الالحادية :•.
  - (و) وتلغى الأوقاف على الشئون الدينية .
  - (ز) ويبشر بالثورة العالمية على أنها حتمية الوقوع ٠

قام انقلاب اله (Commune) في باريس سنة ١٨٧١ وأعقبه قتال في مثنوارع المدينة طوال الأشمر الشلائة : مارس ، ابريل ، مايو من عام الانقلاب .

ولكنه انتهى بسفك الدماء • وهو انقلاب شيوعى يستهدف تحقيق التوازن في توزيع الثروة القومية ه ولكنه كان المصلحة العمال أو الطبقة الدنيا في المجتمع •،

الطبقة العاملة ، أو ثورة الفلسفة الماركسية ، أو الشيوعية ، أو البلشفية ،

هذه ثورة عمالية ضد الطبقية س

ونلك ــ وهى الثورة الفرنسية ــ ثورة الطبقة الوسطى ضد الطبقية . وشتان بين نزعة كل من الثورتين .

احداهما ، وهي الثورة الفرنسية ، وان لم تنجح في تحقيق هدفها .

وثانيتهما ـ وهى الثورة الشيوعية أو البلشفية ـ مادية بلغت في الانجاه المادى حدا سلبت معه الفرد من الانسان خصائص انسانيته .

٠٠٠ وكلتاهما تدعى استهداف الغاء الطبقية في المجتمع الانساني الأوروبي ولكن واقع الأمر فيهما: أن الثورة كانت موجهة:

للقضاء على الطبقة العليا في المجتمع الذي قامت فيه نا

ولرفع الطبقة المتى قامت باسمها الثورة الى المستوى الأول المتميزا. في الطبقية .

معنا الثورة العليا في المجتمع الفرنسي ــ قبل الثورة الفرنسية ــ كانت تتكون من الأمراء والنبلاء أي من الأرستقراطيين فقضــت هــذه المثورة عليها باسم: الاخوة والحرية والمساواة سم

والطبقة العليا في المجتمع الصناعي الأوروبي ــ الذي عاش فيه ماركس ــ كانت طبقة أصحاب رؤوس الأموال من رجال المناعة و والتجارة و ورجال المال وأصحاب الأراضي الزراعية الواسعة فيما يسمى غرب أوروبا الآن آم

وعندما طبقت فلسفة ماركس عن لطريق الثورة الشيوعية الروسية في ما يسمى الآن بالاتحاد السوفييتي قضت هذه الثورة:

على من هم في منزله أصحاب رؤوس الأموال ممن يكونون الطبقة العليا وهم : القيصر وأعوانه ، وأصحاب الأراضي الزراعية باسم ثورة الله (Poletarier) تحت شعار حتمية الحل الاشتراكي .

الأرستقراطيين في مجتمع الثورة الفرنسية ، حل عمال المصانع والفلاحون في الأراضى الزراعية محل القيصر ورجاله واصحاب الأملاك ومن في أيديهم المال من التجار ومساهمو البنوك في مجتمع الثورة الشيوعية أو البلشيفية أو الماركسية .

٠٠٠ أما الطبقة التى لم يكن مستهدفا القضاء عليها من أى من الثورتين وهى :

العطبقة الدنيا من العمال والخدم في الثورة الغرنسية .

والطبقة الوسطى من المثقفين والمفكرين في الثورة النسيوعية أو البلنسفية.

٠٠٠ فحلت في المنزلة التالية لتلك التي قامت باسمها الثورة • والتي و معت الآن الى الطبقة العليا مع

اى أن طبقة العمال والخدم في الثورة النرنسية اخذت في هذه الثورة منزلة الطبقة الثانية بعد المنقمين بينما اسل المنسند والمنكرون منزلة الطبقة الثانية في مجتمع الثورة الشبوعية أو البلنسفية بعد أن احتل عمال المسانع والفلاحون منزلة الطبقة الأولى في هذا المجتمع .

وتعبير الشيوعية عن العمال بأنهم المسحاب المصلحة الأولى ، أو الصحاب المصلحة الأولى ، أو اصحاب المصلحة الحقيقية هو صنو تهاما لما يوصفون به بأنهم يمثلون. الطبقة المتميزة في المجتمع الثورى الشيوعي ه

ورغم أن الثورة الشيوعية الروسية مامت باسم العمال والفلاحين الا النها لم تمكنهم حتى الآن من أن يكونوا اصحاب السلطة الحقيقية ، أو بعبارة أخرى لم تمكنهم من أن يكونوا الطبقة المتميزة فعلا في المجتمع الشيوعي ، كما كانت تعلن في شعاراتها المختلفة ..

مزعيم هذه الثورة في سنة ١٩١٧ وهو «لينين » (Lenin) (١) رأى — اللي أن يتمكن العمال من مباشرة السيادة المعلية ومباشرة السلطة في المجتمع الثورى الشيوعى سم أن يتولّى تيابلة عنهم له الحزب الشيوعى في المباشرة للأمر وقيادة المجتمع العمالي الثورى : .

ويمضى الآن في س ٧ نوفمبر سنة ١٩٦٧ س خمسون علما على قيام هذه الثورة البلشفية ولم تتهيأ بعد في نظر الحزب ، صلاحية للعمال يباشرون بها السلطة في المجتمع الروسي وظل الحزب الشيوعي يتولاها نيابة عنهم على نحو ما رأى « لينين » في نوفهبر سنة ١٩١٧ .

وبتولى الحزب الشيوعى صلاحيات العمال فى مباشرة السلطة وسيادة الدولة فى المجتمع الشيوعى ـ وكذا فى المجتمعات الشيوعية ذات الحزب. الواحد ـ يكون:

الحزب هو الطبقة العليا والمتميزة التي تمخضت عنها الثورة الشيوعية العمالية وهي كذلك التي تمثل قمة هذا المجتمع الماركسي م

<sup>»</sup> ۱۹۲۶ – ۱۸۳۰ : ماش بن عامی : ۱۸۳۰ – ۱۹۲۶ «

أصبح « الحزب » قمة المجتمع الثورى الشيوعى ، أو الماركسى اللينينى وأصبح « أعضاء الحزب » يمثلون الأرستقراطية الجديدة التى لها امتيازات الأمراء والنبلاء أو أكثر من مجتمع ما قبل الثورة الفرنسية .

وبقى من عداهم ـ وهم جميعا عمال ـ في الطبقة الثانية .

أما المفكرون والمثقفون فلهم منزلة الدرجة الدنيا رغم تفوقهم فى الأجور بكثير عن العمال • لأنهم ليسوا أصحاب المصلحة الحقيقية فى النورة البلوريتارية •

وغضلا عن أن « الحزب » وأعضاءه يتمتعون بالمنزلة الأولى فى هـذا المجتمع العمالى سواء فى الأجور أو الخدمات : كالمساكن أو اعتناء وسائل الراحة كالسيارات ، أو فى تولى الوظائف الرئيسية كلها بما فيها وظائف السيلك السياسى الخارجى ووظائف الاقتصاد والمال ، ، فلهم مع ذلك : « قداسة » رجال الكنيسة الأرثوزكسية .

و « عصمة » بطريارك « القسطنتينية »--

فلا يجوز نتدهم ، ولا نقد الحزب ،

وتجب طاعته بدون مناقشة أو معارضة ٠

والحزب فوق الدولة وفوق رياستها ، وفوق الحكومة والسلطئة التشريعية .

وليست هذه هي المنزلة التي كانت للطبقة الأرستقراطية في المجتمعات السابقة بل تكاد تكون منزلة الألوهية ١٠٠

ومن أجل ذلك ، تصور الفجوة الاجتماعية التي بين الحزب من جانب موالطبقة العاملة من جانب آخر فجوة كبيرة ، وصعبة في تخطبها .

وهكذا ٠٠ ممارسة تطبيق الماركسية اللينينية في أول مجتمع ثـورى ٤ مماركسي عمالي لم تذهب فحسب بما تسميه الماركسية « بمجتمع عـديم المطبقات » ٠ بل خلقت أظلم صورة من الطبقية انعدم فيها الكيان الوجودي

لن عدا أعضاء « الحزب » كأشخاص لهم حرمات ولهم طاقات انسانية في التنكير والرأى والتعبير عنه .

ويكاد يذكرنا وضع « الحزب » في المجتمع الثورى الشيوعي الماركسي بفكرة: « وحدة الوجود » الهندية القديمة الني كانت ترى: أن الوجود كله هو الاله الأكبر « براهما » وحده وأن ما عداه من الكائنات الأخرى حتى الانسان فهو « عدم » لا يتمتع بصفة الوجود ، الا اذا اتحد مع « براهما » نفسه الاله الأكبر .

واذا كانت النورة الفرنسية ترى فى نظام الكنيسة عونا للمجتمع السابق عليها ، ومن أجل ذلك طالبت بالفصل بين الدين والدولة واخذت بمبدا « العلمانبة » فى شئون الدولة وتركت للكنيسة شانها مع الدين ، مان الثورة الشيوعية الروسية رأت و وترى ان « الالحاد » والعمل على هدم الدين وهدم الأخلاق القائمة عليه ، أمر ضرورى لانجاح « الشورة » ولذا عسميت فلسفة هذه الثورة باسم « الاشتراكية العلمية » ،

و « الاشتراكية العلمية » مصطلح غلسفى قصد به فى الدرجة الأولى فى هذه الغلسفة : تحدى الدين .

والعمل بكل الوسائل « العلمية » على اجتثات جذوره .

ووسائل تحدى الدين ، والعمل على هدمه في التطبيق المساركسي اللينيني تراها الماركسية اللينينية في :

(أ) اسقاط هيبة رجال الدين ، والعمل على السخرية منهم ، في جميع أجهزة الاعلام الحدينة .

( ب ) اضطهاد الكنيسة ــ أو ما يشبهها من الهيئات الدينية ــ وتحريم الانتساب اليها ، أو زيارتها على أعضاء الحزب والشباب ،

(ج) مصادرة الأوقاف الدينية ،

وتحويل ممتلكاتها الزراعية التى الهيئات العامة المتخصصة في شئون

الزراعة ، واسناد مباشرة ممتلكاتها العقسارية الى المجالس البلدية والحكم المحلى .

وتحويل الأموال السائلة الى جهات التنمية والاستثمارات في الدولة ، مغ اغفال الاشارة اليها في وسائل الاعالم أو في الأحادبث والمحاضرات والدروس ،

(د) تقیید حریة الصحافه ، کما أوصی «لینین » ، اذ یقول فی هذا الشان : « حریة الصحافة نقوی نفوذ العالم البرجوازی » (ج۳۲ ص ۳۲۰ من کانب « لینین » ) ، وکما یقول :

« حرية الصحافة معناها: أن آراء جميع المدنيين يمكن أن تنتشر و الآن يملك الكلمة الأغنياء والأحزاب السياسية الكبرة » (ج ٢٩١ص ٣٩١) -

واذا قدر أن وجد في نظام حزب شديوعي ماركسي ـ كالحزب الوملني في اندونيسيا مثلا على عهد الرئيس سوكارنو ـ ما بنص على احترام ما يسمى ب « القيم الروحية » ٠٠٠ غذلك أمر يتعلق فحسب بمرحلة التطبيق للماركسية ، كما يوصى « لينين » نفسه بمبدأ : « المراحل » في التطبيق ، للمواعمة مؤقتا بين العقيدة الجديدة وهي الماركسية من جانب ، وبقاء الحماس العقيدي للايمان القديم من جانب آخر ، حتى لا متكس الشيوعية بمعارضة قوية من بقايا رجال الدين القديم وأفكارهم .

مالتعبير عن احترام « القيم الروحية » في هـذا الفظام المـاركسي المستعار لنظام الحزب الوطنى الأندونيسي تعبير أجوف لا واقع له . لأن أول سؤال يتبادر الى الذهن عند قراعته هو : أية قيم روحية ؟

اهى القيم الروحية في الاسلام ؟

أم القيم الروحية في المسيحية ؟

أم هي التي في اليهودية ؟

ام هي الآخرى التي في الديانات القديمة ، كالبوذية والبراهمية ؟

ام هي خليط مما في هذه الأديان ؟

ثم كيف يتم تنسيقه وانتقاؤه ؟

ان موقف الاسلام من الديانات السابقة عليه واضح ومعلوم · نعيف متكون القيم الروحية في الأديان السابقة عليه ممثلة لاتجاهاته ؟

كيف تنسجم في المسيحية مثلا:

روحبة التثليث ،

وعصمة الانسان (اليابا)

« ونيابته » عن الله في الحكومة على الأرض ــ وتلك هي خصائص الله الألم وتلك هي خصائص الله عن الله في الاسلام وحدانية الله في الله في الله في الاسلام وحدانية الله و اله

وجواز الخطأ على الانسان كما يجوز عليه الصواب ، في اجتهاده في متطبيق مبادىء الدين في محيط نفسه وأسرته وأمته ، وهي ميزات الاسلام ؟

كيف تنسجم في اليهودية مثلا خصائصها التي تتمثل في :

روحية شبعب الله المختار ،

مع المساواة في الاسلام التي عبر عنها القرآن الكريم في قوله تعالى: « يأيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شسعوبا وقبسائل التعارغوا ، أن أكرمكم عند الله أتقاكم » (١)

كيف تنسجم :

روحية وحدة الوجود ٤

والمحلول .

والاتحاد في البرهمية الهندية المقديمة .

مع روحية الاسلام في الله وفي مسلقه بخلقه ؟

(١١) الحجرات : ١١٨

ثم ان التعبير في غلسفة الماركسية بالاشتراكية العلمية صريح وواضح. تماما في الغاء الدين والعمل بلا هوادة وبلا رفق على استئصاله •

فكيف يجمع في نظام فلسفى واحد بين هذا التعبير من الدين ، والتعبير الآخر عن احترام القيم الروحية ؟

ان هذا المتعبير الثانى ـ وهو القيم الروحية فى نظام ماركسى ـ هو نفاق ، أو خداع أو مداراة من يأخذ بالنظام الماركسى ، ويحاول أن يطبقه فى مجتمع له دين قائم ، وبالأخص فى مجتمع يؤمن بالاسلام .

والمجتمع الماركسي أو الشيوعي اذ يبالغ في تحدى الدين ، يتأثر أولا بموقف الثورة الفرنسية قبله من الكنبسة والدين ،

وثانيا بالمادية المفرطة التي تكون خطوط التفكير الفلسفى للماركسبة .

ومع ذلك ففى التطبيق الماركسى حاول « لينين » أن يضعى على الفلسنة الماركسية خصائص العقيدة والدين ، وهى القبول بدون مناقشة ، وعدم حرية الرأى في تقييمها ،

... كما حاول أن يستعير من الدين أوصاف « الجنة » للغد الأفضل الذي يبشر به ، بل قد نقل بالفعل جنة الساماء الى الأرض في « الغدر الأفضل » ، رغم أنها لا ترى عليها أبدا ، ورغم الحديث عنها المتكرر في وسائل الاعلام ، ورغم التطلع الى رؤيتها من العمال الكادحين .

ولكن يظهر أن التطبيق الماركسى احتفظ أيضا بخصيصة جنة السماء \_ وهى أنها لا ترى الآن \_ حتى يكمل التشابه بينها وبين جنة الارض في الماركسية ، وهى غدها الأفضل ،

لكن كيف : لا ترى جنه ماركس على الأرض ، وههو لا يؤمن الآ « بالمادية » ؟ .

٠٠٠ بالاضافة الى أن « لينين » نقسل قدسية الكنيسة وعصمة ورئيسها ، الى الحزب الشيوعى وسكرتيره العام .

ان المجتمع الأوروبي تأصل وقام على روح الطبقية ،

ولازمته هذه الروح في تطوره وتغييراته المختلفة ،

وما زالت باقية فيه ٤ مهما كانت صنوف الثورات وتعدد شمعاراتها .

ولن تخف هذه الروح أو تنعدم الا اذا سادت الروح الانسانية وحدها ، وعلت كل عامل آخر في تسبير المجنمع .

والثورات التى قامت فى أوروبا حتى الآن بقيت على هامش المجتمع الأوروبى ، بفعل ما كانت تتجه اليه من ميول مادية .

\*\*\*

## ألفصل لسناني

# المجتمع الإسلامي في أصاليه

قام المجتمع الاسلامي على أساس:

من دعوة الاسلام الى « المساواة » في الاعتبار البشرى ،

وان الذي يحقق هذه المساواة هو « الحرية » التي يجب أن تتوفر المعقل في تفكير الانسان ، وفي اعتقاده وفي تصرفه وسلوكه .

فقد نادى بالمساواة فى هذا الاعتبار فى جملة من آيات الكتاب المبين ، على نحو ما جاء فى قول الله تعالى:

« ياأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ٠٠٠ » (١)

. • • • • أصل القرآن الكريم في هذه الآية « المساواة » في الانسانية ( الناس ) على مبدأ : أن الكثرة التي خلقت من البشر مردها جميعها في الخلق التي : (( نفس واحدة )) • ومرد كثرتها التي المراوجة بين الذكسر والانثى ، اللذين هما من نفس واحدة ايضا .

واذا رد جميع افراد البشرية الى نفس واحدة فى النكوين ، فهم حتما مساوون فى خصائص الانسانية ، الاريتميز بعضهم عن بعض ، نقصا أو زيادة فى هذه الخصائص ، أذ الطبيعة واحدة ، واعدادها على نحسو مساوى ،

(۱) النساء: ۱ .

٣٣، المجتمع الأوروبي )

٠٠٠ وما جد في حياة الناس بعد ذلك من :

غنى وفقر ،

وضعف أو قوة في عصبية الأسرة ،

ومباشرة أو غير مباشرة في توجيه الأمر ،

٠٠٠ لا يغير من المساواة في القيمة البشرية لجميع الأفراد ..

٠٠٠ و اختلاف الناس في ميولهم و الجاهاتهم :

هذا الى القوة والحرب ،

وذلك الى الدعة والسلام ،

وهذا الى التطلع الى السيطرة وذلك الى الطاعة والخضوع م

وهذا الى العمل اليدوى وذاك الى العمل العقلى ،

وهذا الى جمع المال وكنزه وذاك الى انفاقه أو تبديده ،

وهذا الى الكثرة في النسل وذاك الى القلة فيه ،

وهذا الى الظهور والخيلاء وذاك الى النواضع أو العزلة .

من اختلاف الناس في ميولهم واتجاهاتهم هذه وأمثالها أمر طارىء، على مقومات الطبيعة البشرية ، وتجانسها فيها ، وهو عرض وليس بأصيل فيها ، حتى يمكن أن تتنوع هذه الطبيعة الى أنواع مختلفة .

نعم فى داخل مقومات الطبيعة البشرية وخصائصها قد يتميز فرد عن فرد فى قوة الميل أو ضعفه نحو هذا أو ذاك ، ولكن أصول الميلول عائمة ، ومن ثم فالاعتبار البشرى لكل الأفراد واحد :

هم من نوع واحد ، مهما كانت الفروق الفردية داخل الاطـار العـام للطبيعة البشرية .

وعلى أساس من الفروق الفردية قد يتم التمايز بين الأفراد كأفراد 4 ولكن لا يدعو هذا التمايز الى قيام الطبقية ، وتقسيم النوع الانساني.

الى طبقات ، يفضل بعضها بعضا فى القيمة الانسانية ، ويبرر تغاضلها استغلال الاعلى منها للأدنى ، على نحو سا هو معروف فى ناريخ المجتمع الأوروبى .

يقول الله تعالى:

( ياايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شـعوبا وقبائل للتعارفوا ، ان أكرمكم عند الله أتقاكم ) (١) .

... فبعد أن يقرر القرآن الكريم هنا : المساواة في الطبيعة البشرية بين الناس جميعا بخلقهم من ذكر وأنثى ، لا يرى : أن اختلافهم الى شعوب وقبائل يعسود الى أساس التفاضل بينهم ولا يؤدى اليه أيضا ، ومن ثم يتيح الفرصة لاستعلاء بعضهم على بعض من

وانها اختلافهم فى ذلك مدعاة للالتقاء والتعارف فيما بينهم أه أذ قسك يكون بعضهم ثريا ، أو تويا ، أو كثير العصبية ، والبعض الآخر فقيرا أن أو ضعيفا ، أو قليل العصبية فى الرجال ، فتكون هنا حاجة لتعاون الثرى والضعيف ، أو قليل العصبية ، مع القوى فى عصبيته والفقير فى ماله ،

فالأمة الضعيفة في خبرتها والغنية في مواردها الطبيعية في حاجة الى المة اخرى قد تكون فقيرة في هدده الموارد ، لكنها قوية في الخبرات والكشف عن مصادر الثروة ما

المساواة في الطبيعة البشرية وفي الاعتبسار البشري والقيمة الانسانية المساواة في الطبيعة البشرية وفي الاعتبسار البشري والقيمة الانسانية ولذا ينبغي أن لا يسخر أحد من أحد: ((ياأيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نسآء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ) (٢) \_ لا تحول دون التمايز بين الأفراد ، تبعا لما بينهم من مفارقات في الميول الطبيعية في قوتها وضعفها ، وهنا تقول هذه الآية الكريمة :

« • • • ان أكرمكم عند الله أتقاكم » أي أن فضلل بعضكم على بعض

<sup>(</sup>۱) الحجرات: ۱۱ ٠ (۲) الحجرات: ۱۱ س

"لا يعود الى قبلية ، ولا الى شعوبية ، ولا الى طبقية ، مما يتخذها حجتمع الجاهلية أساسا للمفاضلة ، والتفرقة والتمبيز بين الناس ، وانما يعود الى السلوك الكريم المهذب الذى ينطوى على احسان للنفس وللغير معا ، فضلا عن أنه يجنب الضرر والايذاء للنفس أو للغير كذلك ،

وهذا السلوك الكريم هو ما يؤول اليه معنى « التقوى » التى جعلتها الآية هنا نقطة المفاضلة بين الأفراد ٠

ومثل هذا الساوك يكون غرديا ، وليس طبقيا ، لأنه يتصدور : أن يقع من أى غرد من أغراد الانسان ، بغض النظر عن المجموعة التى يكون غيها حسبها تصنفه تقاليد المجتمعات ، أو بغض النظر عما بقى من رواسبها . في تقييم الناس ومجموعاتهم .

وقد ينشأ عن هذا التهييز وصف للمتميزين بعرفون به دون من عداهم ، ومع ذلك لا يكونون طبقة بالمعنى المفهوم للطبقة ، كالوصف بالمؤمنين .

في مقابل: الكافرين ، والفاسقين ، والمنافقين ،

والاسلام قبل أن يدعو الى « المساواة » وابعاد روح الطبقية فى مجتمع الدعوة الاسلامية دعا الى « الحرية الفردية » عن طريق الابمان بالله أولا ، على أن هذا الايمان أمر يخص الطبيعة الانسانية وحدما ، بجانب ما عرف لهذه الطبيعة من خصائص شائعة قبل الاسلام عن الاغريق من : العقل ، والغرائز! التى يشاركه فيها الحيوان .

وبذلك تختلف نظرة الاسلام الى خصائص طبيعة الانسسان عن تلك النظرة التى عرفت للاغريق ، وتكون على أساس منها : المجتمع الاغريق ، فالمجتمع الأوروبي ... الى الوقت المعاصر ، واختلاف النظرتين بعضهما عن بعض أمر عميق الجذور والأثر معا في بناء المجتمع الانساني وفي بقاء متماسكه .

غاذا كانت الفلسفة الاغريقية التى قام على اساسها المجتمع الأوروبى معنى الآن ترى: أن خاصية الانسان فى: العقل ، أو فيما يسمى: الادراك مد. مان الاسلام يرى بجانب الادراك خاصة أخرى للانسان ، وهى مخاصة الايهان بالله .

والسمع والبصر أن كانا الطريق الرئيسى الى الادراك الحسى فالعقلى في. الانسان مو الطريق الأول والأخير للايمان بالله . لديه .

وجعل القلب مكان الايمان بالله ، لا باعتبار أنه المركز الرئيسى للدورة الدموية ، فذلك أمر بتعلق بالوظيفة الطببعية الحيوانية له ، ولكن باعتبار : انه يمثل العمق في نفس الانسان ، فليس هو على سطح بدن الانسان ، كما هو شأن العين مركز الابصار ، والأذن مركز السمع ،

وهذا يعطى أمرين:

أولا: أن الايمان بالله اذا استقر في القلب أي في أعماق النفس قلماً ينسى ، أو قلما تنال منه أحداث الزمن .

( لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو اخوانهم أو عشبرتهم ، أولئك كتب في قلوبهم الايمان وأيدهم بروح منه ) (١) ٠

... فالآية الكريمة تشير الى أن سبب الموقف القوى الذى يقفه المؤمنون من أعداء الله ورسوله وهو ذلك الموقف الذى لا تهزه العواطف وعلاقة الدم والقرابة يعود الى أن الابهان قد نقش واستقر في قلوبهم .

نعم ٠٠ تأييد الله لهم في هذا الموقف له دخل في قوته ، ولكن التأييد من. جانب الله هو مظهر آخر من مظاهر الايمان ٠ فلولا الايمان لما كان التأييد للمؤمنين بعد ذلك ٠

٠٠٠ بخلاف ما يأتى به البصر ٤٠٠ أو السمع ٠٠ فانه عرضة للنسيان ٤٠
 أو الاختلاط بغيره من المدركات الأخرى ٠

ثانيا: من أجل ذلك: أن القيمة الذاتية للايمان بالله في حياة الانسان, أكثر أيجابية ، مما يوصله البصر أن أو السمع ، للادراك الداخلي .

<sup>(</sup>١) المجادلة: ٢٢ ٠

فهن حيث اضافة القلب في نظرة الاسلام كخاصة يتميزا بها الانسان عن الحيوان بجانب الادراك ، يقول القرآن الكريم:

( والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون )) (١) ٠

... فانتظار الشمسكر من الانسان في هذه الآية على خلق السمع ، والبصر له ، والغؤاد فيه ، لا باعتبار أنها أجهزة طبيعية تؤدى دورها الطبيعي العادى للانسان كما تؤدى ذات الدور للحيوان ، ولكن باعتبار : أنها مصادر علم ، وتوجيه ، وهداية له ،

وبذلك تمثل خواصه التى أنعم الله بها على الانسان ، وميزه بها على اغيره ، مما يشاركه في الحركة ودفع الغريزة ، وهو الحيوان .

وبذلك أيضا يظهر التقابل في الآية بين شقها الأول وهو :

ا \_ (( والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شسيئا )) . . . ، فنفى أن يكون للانسان علم مسبق قبل ولادته (م)

٠٠٠ وشعها الثاني ، وهو:

« وجعل لكم السمع والأبصار والأفقدة لعلكم تشكرون » ممه فابرزا هنا استعداد الانسان الآن لتحصيل العلم ، والهداية بما أعد به سوهو ما يجب أن يشكر الله عليه به

والانسان فى نظر الاسلام اذن ليس بالادراك \_ الحسى والعقلى \_ وحده ، وانها هو انسان بادراكه الذي وسيلته الرئيسية السمع والبصر ، ثم بايمانه كذلك الذي طريقه القلب أو الفؤاد ،

والادراك ، والقلب بناء على ذلك بيتحمل الانسان مسئوليتهما في توجيههما الوجهة السليماة به وهي مسئولية كون الانسان انسانا في : توجيهه ، وفي سلوكه ، وفي مواقفة وجلولة الشاكل الحياة الا

(۱)النحل : ۱۸۸ س

﴿ ولا تقف مساليس لك به علم ، أن السسمع والبصر والفسؤاد على أولئك كان عنه مسئولا ﴾ (١) أ

(١) الاسراء: ٣٦ .

فالقرآن الكريم يطلب من الانسان هنا كمبدأ عام ــ بعد أن حدد له منهج الاعتقاد والسلوك نحو الآخرين معه في مجنمعه ــ أن يكون سمعه وبصره وقلبه وسائل علم ، وليست وسائل ظن ، على معنى أن يجنبها تتبع مالم يعرفه ومالم يجزم به ، وبذلك بيقى بعيدا عن أن يسىء لنفسه أو لغيره .

أما المنهج المشار اليه فقد ذكره:

١ - في جانب الاعتقاد في قوله :

(( وقضى ربك ألا تعبدوا الا اياه ٠٠٠ ))

٢ - وفي جانب السلوك نحو الوالدين في قوله:

( ۱۰۰۰ وبالوالدین احسانا ، اما یبلفن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما غلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما ، وأخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب أرحمهما كما ربياني صغيرا )) ،

- ٣ ــ وفى جانب السلوك نحو الأقارب واصحاب الحاجة في قوله:
  - « وآت ذا القربي حقه والمسكين وابن السبيل ٠٠٠ » ٠
    - ٤ ــ وفي جانب السلوك في انفاق المال في قوله :
- ( ۱۰۰۰ ولا تبذر تبذیرا ۱۰ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین ، وکان الشیطان اربه کفورا ۱۰۰۰ » ۰
- ( ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما ، محسورا ))
  - ٥ ــ وفي جانب السلوك بشأن الأولاد في قوله:
- ( ولا تقتلوا أولادكم خشية الهلق ، نحن نرزقهم وإياكم ، ان قتلهم كان خطأ كبرا )) ب
  - ٦. وفي جانب حرمة المرض في قوله :
  - (( ولا تقربوا الزنا ، انه كان فاحشة وساء سبيلا )) .

=

من مستواها ، فانه لا شك يكون قد قصر في سعيه : اما عن طربق عقله عن مستواها ، فانه لا شك يكون قد قصر في سعيه : اما عن طربق عقله أو عن طريق قلبه ، فاغلق منفذ سمعه أو بصره ولم يعتبر بما سمع من أحداث التاريخ ، أو يرى من الشواهد المادية في الحياة الانسائية أو يحجب قلبه عن أن ينفذ اليه الايمان بالله متأثرا بمتع الحياة وفتنتها فينصرف اليها كلية ، ولا يستطيع حينئذ أن يعرف حدود نفسه فيزل وبنحرف :

( وجعلنا لهم سمعا وابضارا وافئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء اذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزءون ) (۱) •

معدل القرآن هنا أولئكم الذين اساءوا استخدام ادراكهم الانساني ، وأفئدتهم ، مغبة اساءتهم اباها ، وقد أساءوا استخدامها ، اذ جحدوا بآيات الله واستهزأوا بها ، فلحتهم نتيجة ذلك من الدسار والخراب ما أطاح بهم وأفناهم .

كما يقول في آية أخرى:

( أفرأيت من اتخذ الهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله ، أفلا تذكرون )) (٢) .

٧ - وفي جانب حرمة النفس في قوله:

<sup>((</sup> ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل ، انه كان منصورا )) .

٨ -- وفي جانب حرمة مال اليتيم في موله:

<sup>﴿</sup> ولا تقربوا مال البيتيم الا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده )) .

٩ - وفي جانب حرمة العهد والمعاملة في قوله:

<sup>﴿ ﴿ ﴿</sup> وَهُو وَا بِالْعَهِدِ ﴾ أَن الْعَهِدِ كَانَ مَسئُولًا وَاوَفُوا الْكَيْلُ اذَا كُلْتُمْ وَزُنُوا بِالْقَسطاس المستقيم ﴾ ذلك خير وأحسن تأويلا ﴾ ﴿ ( الأسراء : ٣٣ \_\_\_ ٣٥ ) .

<sup>(</sup>١) الأحقاف : ٢,٦ ، (٢) الجانية : ٢٣ ،

واهواءهم ، وفي اتباعهم ما يسمى بـ « النفس الأمارة بالسوء » على نحو ما يذكر القرآن: «وما أبرىء نفسى ، أن النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربى، يذكر القرآن: «وما أبرىء نفسى ، أن النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربى، ان ربى غفور رحيم »(۱) . . . . بحيث يصبحون في تبعيتهم لها عبادا لها وتصبح هي في نظرهم آلهة ، وبذلك يضلون في تفكيرهم ، وفي اعتقادهم ، وفي مشاعرهم ـ معللا أن السبب يعود الى اساءة استخدامها ، وعدم الانتفاع بها كما ينبغى ، كخاصة للانسان في انسانيته ، تميزه عن الحيوان المشارك له في تلك الفرائز وحدها .

وعبر هنا عن اساءة استخدامها بما يفيد الاستمرار في تلك الاساءة ، وعدم السماح بغنرة بعدل نيها الى النهج السليم بشأنها .

فالختم على السمع والقلب ، وجعل الغثماوة على البصر يؤذنان باحكام الحيلولة دون سماع الحق ورؤية الهدى ، والايمان بالله مصدر الحق والهدى معا .

ومن أجل ذلك تنفى الآبة على وجه النأكيد \_\_ فى صورة استفهام انكارى \_\_ أن تكون ذاته ، أى الانسان ، على هذا النحو مصدر هداية له و لأنه يكاد يكون قد نحى انسانينه تماما عنها ، وليس له بعد ذلك سوى الله جل شانه ، فهو وحده الذى يستطيع أن يغير أمره ،

أما من حيث منزلة « القلب » بالنسبة لوسيلة « الادراك » وأهميته في حياة الانسان ٠٠٠ فيذكر القرآن الكريم في قول الله تعالى :

( فكأين من قرية أهلكناها وهى ظألة فهى خاوية على عروشها وبدر معطلة وقصر مشيد + أغلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها ، فانها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى في الصدور ) (٢) +

... اذ الآية الأولى من الآيتين هنا تشمير الى أن تغيير المجنمع ، واستبدال مجتمع جديد بمجتمع سابق عليه ، يتم عندما ترتكب قيادة المجتمع

<sup>(</sup>۱) يوسنف: <sub>د ۲</sub>۵، ده

السابق انحرافا في الاعتقاد والسلوك ، وبذلك تظلم هذه القيادة المجتمع كله ، كما تظلم نفسها ، فتستحق الزوال والتغيير ،

على أن زوالها وتغييرها لا يصيب الحضارة المادية للمجنمع بأضرار من جراء الانحراف ، كما يصيب الأشخاص أنفسهم ، فالحضارة المادية باقية عنوانا ودليلا في الوقت نفسه على ما كان ، ثم صار اليه الأمر في المجتمع ، أما الأشخاص فلابد أن ينحوا تمهيدا لازالة الفساد والانحراف ، بسبب أو بآخر ،

... والآية الثانية هنا في الآيتين أيضا تعيب على الآخرين الذين انحرنوا في ايمانهم . كذلك فكذبوا بما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم لم يعتبروا بأحداث التاريخ ولم يعرفوا منها : أن الانحراف والفساد والظلم لا تخلف ثلاثتها الا القضاء حتما على المنحرفين والمنسدين والفللين أنفسهم ، فعلك قضية أولية ، ومبدأ اجتماعي يحكم بقايا المجتمعات الانسانية وزوالها :

فالآية اذ تندد بعدم اعتبارهم بالتاريخ وحركته ترجع عدم اعتبارهم هذا الى حجب تلوبهم وعدم نركها مفتوحة حرة للايمان بالله وحجبها: اما بحرصهم على خرافات يعتقدون فيها فلا مكان بها لايمان جديد ، واما باتباعهم هواهم فلا يستطيعون صده وعندئذ يسد عليهم جميع مشساعر النفس فلا ينغذ الى القلوب ايمان أى ايمان .

ولما كانت القضية هنا قضية الايمان والانحراف فيه أو عنه ، وضعت هـنده الآية الثانية هنا الأهمية على القلوب أولا ، وذكرت من أجل ذلك أن الهداية هنا مردها الى القلب النير وأن الضلال والكفر هنا أيضا مرده الى القلب الأعمى ، (( فانها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى في الصدور )) .

والمسألة اذن ليست مسألة هداية بصرية ، وانما هي هداية قلبية .

ولأجل أن أمر الهداية والكفر ــ وهو السياق الذى نزلت هيه الآيتان السياقتان ــ يتعلق بالقلب أعطيت للقلب في الآية الأولى خاصية الادراك الانساني وهو التعقل (( ٠٠٠ فتكون لهم قلوب يعقلون بها )) على اعتبار

آن التعقل أو الادراك من شأنه ان يوصل الى التوجيه السليم • وكان الآية اكتفت بالقلب عن العقل هنا لأهمية القلب • وكأن القلب لهذه الأهمية في مجال الايمان والكفر، يباشر خصيصته من الايمان ، كما يباشر خصيصة اللعقل من الادراك معا •

أما ذكر السمع في قوله: ((أو آذان يسمعون بها)) ... فطالما أن الأمر يرتبط بالتاريخ وأحداثه فمن الامعان في التنديد بعدم الاعنبار بها أن يندي عن الذين لم يعتبروا بها: أن نكون لهم آذان يسمعون بها ما ترويه حقائق الماضي وأحداثه .

... وليس وصف القلوب في الآية الأولى هنا بأن بها النعقل ( فتكون الهم قلوب يعقلون بها ) .. دليلا على أن المراد ( بالقلب ) فيما يجيء ذكره في القرآن الكريم هو ( العقل ) • واذن تتحدى نظرة الاسلام الى ما يتميز به الانسان عن الحيوان مع النظرة السابقة علبه ، وهى نظرة الاغريق مثلا في الفكر الأوروبي • لأن العقل الذي هو الادراك ، لا يدخل الايمان في نطاقه على معنى أن ايمان الانسان يستقر وراء الادراك ، وغالبا ما يكون عاملا من عوامل الترجيح والحكم الذي هو وظيفة الادراك واذن ليس هو ، وانما غيره •

واذا كان هناك في عرف علماء النفس في الانسان دائرة « لا شعورية » وراء الادراك ، ودائرة اخرى شعورية وهي الادراك نفسه فان موضوع الايمان اذا مر بالدائرة الشعورية اول الأمر فان تصرفه بعد ذلك يكون منبثقا من الدائرة الثانبة .

وميزتها: ان ما استقر فيها يدفع الانسان ويحركه فى اتجاه الموضوع الذى استقر ، دون حاجة جديدة الى التفكير والترجيح والحكم فى هدذا الموضوع ، ومن هنا كان دفع الايمان دفعا مستمرا ،

وبنظرة الاسلام الى الانسان ، وبتحديد ميزته عن الحيوان المشارك . له في الحركة والغرائز ،

- بالادراك أولا ،
- ثم بالفؤاد مع ذلك •

٠٠٠ أعطى الاسلام صهام أمان قوى لعقل الانسان في أن يكون \_ كها اريد له في خلقه \_ قوة في توجيه الانسان ، يرتفع فبه فوق سيطرة الشهوة وتحكم الغرائز .

وعندئذ يمكن للأنسان أن يستنير بقوة ادراكه بعقله ، ويهتدى بها في حل مشاكل الحياة ، دون مخاوف الانحراف أو الانحدار الى مسنوى أدنى من مستوى الانسانية في السلوك والتصرف ، وبذلك يحقق الانسان انسانيته في ذاته وفي مجتمعه .

فلفت الاسلام النظر الى « القلب » فى الانسان كمقر للابمان بالله ، ثم نأكيده أهمبته لصالح العقل فى مشادته مع الغرائز ، وفى محاولة كل منهما السيطرة على توجيه الذات ٠٠٠ يشكل النقطة الفاصلة فى بناء المجتمع الانسانى :

تلك \_ أى النظرة الأوروبية \_ نظرة تنق تمام الثقة في قدرة العقل الانساني ، مع ضعفه في بعض مراحله الأولى ، على قيسادة الغرائز الانسسانية والتحكم في توجيهها ، مع ما لها من قسوة الاعداد في مباشرة وظائفها ، منذ ولادة الانسان .

وهذه أى النظرة الاسلامية \_ نظرة مع احتفاظها للعقل بوظيفته ، وهى توجيه الذات وهداينها في حل الصعوبات التي تواجهها ، تريد لـ ها ان نمر مراحله الأولى ، وهي مراحل نشأته ونطوره ، دون أن تشــتد فبها الغرائز بحيث تنزع منه زمام القيادة في التوجيه .

٠٠٠ هذه النظرة الاسلامية لا تلغى وظيفة العقل ، اذا هى لفتت.
 النظر الى « القلب » والايمان ، وأكدت دورهما فى حياة الانسان .

وانما هى تساعد العقل نقط على أن يكون نموه وتطوره خاليا من العقبات التى تجمده ، أو تقوده لنبعية الغرائز : مصادر الشهوات الانسانية وبهذه المساعدة تفسح أمامه الطريق السليم للنمو والتطور .

وظيفته مده النظرة الاسلامية تريد للعقل الانساني أن يباشر وظيفته في استقامة ، وفي غير ضغط عليه ،

... ترید له « الحریة » لینمو وبعیش نیها ، ولتکون له صنة لازمة في عمله وتقدیره ، طالما یعمل ویقدر .

ان الاسلام يثق بالمعقل الانسانى ، كما يحتفظ له بدوره فى حياة الانسان ، ولكنه محسب لا يبالغ فى هذه الثقة بحيث يرى العقل وحده وهو فى طفولنه ، قادرا على كبح جماح الغرائز والشهوات ،

والغرق بين النظرتين \_ أى الاسلامية والأوروبية \_ ليس في الثقة في العقل وفي عدمها فيه ، بل في الاعتدال والمبالغة فيها ، ، وليس في ابعاده عن وظيفته وهي النوجيه والهداية ، وانها في مدى تمكينه من هده الوظيفة ،

نظرة الاسلام تسعى الى هذا التمكين بحيث ، لا تعتريه فترات ضعف، او ركود أو انحراف،

والنظرة الأخرى تتركه لظروف الذات والبيئة والمجتمع ، أي نتركه المصدفة والعوامل الأخرى الخارجية عن ذات الانسان .

... نظرة الاسللم ترغب في «حرية » العقل في مواجهة غرائزا الانسان ... نرغب في أن يحقق : أنه مصدر « الارادة » في الانسان اذ بالارادة وحدها يمكن للانسان أن يتعدى الصعاب والعقبات في حياته .

والقلب ، والايمان الذي يحل نيه ، هو السند الذي يستند اليه العقل ان ينشأ حرا متخلصا من نفوذ الشهوة ومصدرها وهو الغرائز ، وفي أن يحقق الانسان هدفه من أن يكون صاحب ارادة يتصرف بها في « اختيار ومشيئة » دون أن يقع تحت تأثير القوى الحيوانية نيه ، وهي قوى الغرائر .

ان الايمان بالله الذي يستقر في القلب سيلزم الانسسان بنتائجه في التفكير والسلوك ، بعد أن يعبد الطريق لحرية التفكير وحرية السلوك ، في ضغط الهوى والشهوة ، وتحكم الغرائز ، أو مما يسسمى بالنفس الأمارة بالسوء .

ونتائج الايمان بالله تكاد جميعها تعود الى الصلابة في مواجهة اغراء المتعلمة المرآنية .

« زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث ، ذلك متاع الحياة الدنيا » (١) ، ، ، ، فجعلت مصدر الشهوات ثلاثة : المرأة ، والولد ، والمال .

والمفهوم لاغراء المتع المادية هو الوقوع تحت تأثيرها والتبعية لها ... أو بعبارة أخرى .: اخضاع التفكير ، والاعتقاد أو السلوك للها ..

أما الاستمتاع بها دون التبعبة لها فذلك أمر طبيعى ، لا يفوت على الانسان حريته في التفكير أو الاعتقاد أو السلوك:

( قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ، قل هي الندين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة ، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون » (٢) ٠

( يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل ألله للكم ولا تعتدوا عـ ان الله لا يحب المعتدين ) (١) ٠

وهنا بغرق الاسلام اذن بين الاستمتاع بمتع الحياة الدنيا في الحدود:

التي لا تجعل العقل الانساني يخضع لسيطرة مصادر الشهوات من النساء والبنين ، والأموال في صورها المتنوعة ، وبين الاغراق فيها وعدم الافاقة من اغرائها وفتنها .

... واذا قيل بعد ذلك : ان الاسلام دين يلائم الطبيعة البشرية فذلك واضح : لأنه لا يوصى بالحرمان من متع الحياة ، ولا بالعزلة عنها ... لا يوصى بالرهبنة وأشباهها مما يجعل المادة في الحياة أمرا غير مقبول فيها ، بل يطلب الى المؤمنين في صراحة : عدم تحريمها ، ويجعل التحريم اعتداء لا يرضى عنه الله ، ففي تحريم الطيبات ومتع الحياة المادية خروج بالاسلام عن أن يكون فطرة الله التي فطر الناس عليها ،

٠٠٠ كما أنه اذا قيل: « روحية الاسلام » ضرورة حتمية لاستقامة التفكير ، والاعتقاد ، والسلوك في محيط الانسان ومحيط المجتمع الانساني

<sup>(</sup>١) آل عمران : ١٤ (٢) الأعراف : ٣٢ .

<sup>(</sup>٣) المائدة : ٧٨ نع

غذلك واضح أيضا : لأنه عن طريق الأخذ بهذه « الروحية » تتوفر للعقل الانسانى ظروف الصحة والسلامة ، وهى الظروف التى تجعله يمارس سيادته وحريته ، دون أن يحرم من متع بدنه ، ودون أن يلزم بتكاليف لا قبل له بها .

« وروحية » الاسلام التى تقوم على الايمان بالله أولا تتحقق للفرد المؤمن : بالعبادات التى فرضها الاسلام وجعلها أصولا لا مفر منها في قيام هذه « الروحية » ، وهى عبادات :

الصلاة ، والصوم ، والزكاة ،

والحج 4

٠٠٠ وكل منها يسهم بقسط ، في جانب من تدريب الذات ، بحيث اذا أديت جميعها أصبحت الذات في الطريق الحر ، أو في طريق الأمان الذي يسير فيه العقل الانساني نحو غايته ٠٠٠ أصبحت الذات حسرة :

فالصلاة اذ يواجه فيها المؤمن ربه كل بوم خمس مرات يناشده فيها أن يحول بينه وبين الاغراء بمتع الحياة الدنبا: « . . . اياك نعبد واياك نستعين - اهدنا الصراط المستقيم - صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) (١) . . . اذا بالصوم تجربة عملية تتكرر في سنى حياة الانسان لا لمنع الاغراء بهذه المتع فحسب ، وانما لمنع المتع ذاتها والحيلولة دون الاستجابة لحاجة الذات اياها - وهي تجربة تخرج منها الذات بمعنى التقوق والقدرة على تجاوز الحاجة الى هذه المتع في الوقت المحدد ، أو في الوقت الذي تضطر فيه الذات الى التغاضي عن هذه الحاجة وجعلها عديمة الدلالة والأثر ، اذا تعارضت تلبيتها مع تحقيق أهداف السانية اهم وابعد عمقا في حياة الانسان .

وأداء الزكاة ينبىء عن خطوة أهم فى تحقيق معنى القدرة الذاتية على تجاوز حاجة الذات الى متع الحياة ، فهى استغناء عن رضاء ،

۱) الفاتحة : ٥ - ٧ -

وتنازل عن مال مقتنى ، قربة الى الله وتوجها به الى نيل القبول عنده .

واذا كان اداء الزكاة ينبىء عن اداء هذه الخطوة من جانب المزكيين فان مال الزكاة نفسه هو الضمان لتحقيق التضامن في المجتمع الاسلامي وسد ثفرات الحقد ، التي قد توسع هوتها عزل صاحب الحاجة بسبب العجز عن أن يشعر بالتعاون والأخوة ، اذا ما سيطرت الأنانية في تصرفات الأثرياء فمسكوا أيديهم عن اخوانهم في المجتمع من اصحاب الحاجة ،

والزكاة في مصارفها ليست فحسب لغير القادرين على سد حاجتهم في الحياة . وانها أيضا الأولئكم الذين تحملهم جوائح الزمن على نقد مالهم ، أو تدفعهم أحداث المجتمع اللي التضحية بهذا المال في سبيل بقائه أو في سبيل تماسكه ، بدفع الفتن أو برد العدو عن أن ينال منه .

والحج ليس الا توجها جماعيا للمسلمين في كل مكان الى الله جلت قدرته يربطهم هدف واحد ، وهو أن يظلوا مسلمين على ايمانهم بالله ، وعلى قوتهم في اخوتهم ، وعلى تساويهم في القيمة البشرية ، لا يفرق بين واحد وآخر مظهر مادى من مظاهر التفرقة والاختلاف ، في أعراض هذه الحياة .

والمؤمنون في حجهم يعبدون الله ، ويتقربون بالحج اليه ، كما يتقربون اليه بعبادات : الصلاة ، والصوم ، والزكاة ،

وهم اذن في هذا الحج يناشدونه العون على تحقيق هدفهم في الترابط ، والتماسك ، والاخاء ، بعد أن صفت نفوسهم وأمكن لذواتهم أن تكون على قوة وارادة \_ بفضل عبادتى الصوم والزكاة \_ تحول دون أن تقع تحمت أغراء متع الحياة الدنيا .

واذا كانت لذواتهم هـذه القوة النفسية في الحياولة دون التأثر بالاغراء المادى ، فذاك دليل على نمو المعنى الجماعي بينهم ، وعندئذ يكون الالتقاء في الحج على هدف الترابط والنماسك والبقاء على التساوى في الاعتبار البشرى بين المؤمنين كافة ، التقاء مثمرا ، لا رياء فيه .

٠٠٠ وهكذا نبجد أن العبادات في الاسلام التي قامت على الإيمان

بالله تتجه جميعها الى تحقيق المساواة في الاعتبار البشرى ، كما يتجهه الايمان بالله نفسه الى توفير « الحرية » للعقل البشرى ليعمل وهو فوق التأثر باغراء الشهوات .

ويمكن الآن أن يقال: ان الايمان بالله مصدر الحرية الفرديتة ،
و لعبادات في الاسسلام التي تنهيه . . . تحول حتما دون نشاة الروح الطبقية في المجتمع الاسلامي ؛ لأن هذه العبادات تستهدف في الدرجة الأولى اضعاف الأنانية من جانب ، وقوة المعنى الجماعي في الذات على أساس من المساواة في الاعتبار البشرى ، لا فرق بين انسان وآخر مهما اضيفت له من عوارض الحياة وزينة الحياة الدنيا من جانب آخر ،

والحرية الفردية التى حرص الاسلام هذا عن طريق المان والعبادات ، على توفرها فى نشاط العقل الانسلنى وعمله ، وحرص ايضا على أن تتوفر فى مجال التصرفات والسلوك العملى ، الذى يأتى به الانسان ، بعد أن وفرها لمن يدخل فى الايمان بالله وبرسالته ،

فقد وفرها من قبل لن يدخل في الايمان ، بتحديد مهمة الرسسول مصلى الله عليه وسلم بأنه أولا : ليس ملزما بهداية الناس حتى يكرههم على الايمان (( ليس عليك هذاهم ولكن الله يهدى من يشاء )) (١) ٠

نم ثانيا بأن طلب منه أن يسلك في دعوته مسلك الحكمة والموعظة الحسنة .

واذا دخل فى الجدل مع آخرين فيجب أن يكون الطريق الى ذلك هـو . طريق الانسان المهلاب:

( أدع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى أحسن ، ان ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله ، وهو أعلم بالمهدين )) (٢) .

محما أعلن هذه الحقيقة الواضحة : (( لا أكراه في الدين ، قد ، تبين الرشد من المفي )) (٢) معمار الدعوة ، كما هي المبدأ في قبول الايمان برسالة الاسلام ،

<sup>(</sup>۱) البقرة: ۲۷۲ . (۲) النحل: ۱۲۵ .

<sup>(</sup>٣) البقرة : ٢٥٦ ٠

وحرص الاسلام على توفير الحرية في مجال التصرف والسلوك العملي يتجلى في مجال المال ابتداء من الزكاة الواجبة الأداء الى الانفاق بعدها في أوجه النفع العامة ، فيحبب الى الانسان التنازل في المال عما زاد عن حاجته .

فالزكاة الواجبة الأداء جعلها عبادة ليتقرب بها المزكى الى الله . والعبادة ، وهي قربي الى الله ، لا تنطوى اطلاقا على اكراه ، أو بغض ، أو عدم رغبة في الأداء .

اما ما وراء الزكاة من انفاق للمال مند سلك القرآن الكريم كل الضروب التى تجعل الانفاق أمرا يننافس قيه الأثرياء ، أكثر مما يتنافسون في جمع المال واقتنائه فيتول : (( من ذا الذي يقرض الله قرضا هساله فيضاعفه له وله أجر كريم ) (۱) .

ويقول كذلك: (( ٠٠٠ وما تنفقوا من خير فلأنفسكم ، وماتنفقون الا ابتفاء وجه الله ، وما تنفقوا من خير يوف اليكم وانتم لا تظلمون ) (٢) .

٠٠٠ ويجعل القبول عند الله لهذا التنازل مشروطا بأمرين :

أولا: أن يكون الانفاق من طيبات المال لدى صاحبه:

(﴿ لَمْنَ تَنَالُوا البرحتى تَنفقوا مما تحبون ﴿ وما تَنفقوا من شيء فان الله به عليم ﴾ (٣) ٠

( ياأيها الذين آمنوا انفقوا من طيبات ماكسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. ولا تيمهوا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه الا أن تغمضوا فيه ، وأعلموا أن الله غنى حميد ، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء ، والله يعدكم مغفرة منه وغضلا ، والله والسع عليم )) (٤) .

وثانيا : أن يكون الانفاق نتيجة حب له ورغبة فيه ، وليست فيه شمائبة حرج أو ضيق صدر ، فضللا عن أكراه فيه « ٠٠٠ وآتى المآل على

<sup>(</sup>۱) الحديد : ۱۱ . (۲) البقرة : ۲۷۲ .

<sup>(</sup>٣) آل عمران: ٩٢ . (١) المبقرة: ٣٦٧ ، ٢٦٨ .

حبه \_ حب الاتيان \_ ذوى القربي والميتامي والمساكين وابن السنبيل والسائلين وفي الرقاب ٠٠٠ ) (١) ٠

... وذلك كله مما يهىء جو « الحربة الفردية » للتنازل عن المسال ، الذي يعتبر جمعه واقتناؤه لدى الطبائع البشرية ، لو تركت وشانها ، من اهم اهدافها في سبيل نحقيقها :

( ألهاكم التكاثر • حتى زرتم المقابر )) (٢) • غشأن الطبيعة الانسانية التي لا تنفعل مع الايمان بالله أن ترغب في جمع المال والتكاثر فيه في جميع لحظات الحياة •

واذا كان الاسلام عمل في مجال المال على أن تتوفر لانفاقه ظروف الحرية الفردية مده فما عدا هذا المجال يكون حرص الاسلام بالأولى في أن تتوفر فيه هذه الظروف ، ويكون من السهل كذلك أن تتوفر فيه مد

والحرية الفردية ، أو المشيئة ، او الاختيار التي يوفرها الاسلام للمؤمن عن طريق الايمان بالله \_ كما رأينا \_ كما انها الضمان لأن يلتزام الانسان بروح المساواة في الاعتبار البشرى بين الناس جميعا ونبذ روح الطبقية في المجتمع ٠٠٠ هي في واقع الأمر الظاهرة التي تغرق بين الفلسفة الأوروبية في شأن المجتمع ، وبين الاسلام فيما يجدد مقومات المجتمع الانساني ٠٠

ان سيادة « الروح الطبقية » في أي مجتمع هو عنوان على ضعف الحرية الفردية أو على تلاشيها في أفراده ١٠٠٠

ما معنى أن تكون هناك طبقات في المجتمع ؟ ١٠٠

معنى أن تكون في أى مجتمع طبقات هو أن تكون هناك حواجها نفسية على الأقل تفصل بين مجموعة كطبقة ومجموعة أخرى كطبقة أخرى والحواجزا النفسية تعود الى « النظرة » التى تنظر بها كل مجموعة الى الأخرى دو

تلك تنظر الى مجموعة على انها أدنى منها ، وهده تنظر الى تلك على انها أنها أنها أرنع منها ، وربما يرجع اختلاف النظرتين الى فرق في الثراء ه

<sup>(</sup>۱) البقرة: ۱۷۷ ٠ (۲) التكاثر: ۱ ، ۲ ٠

آو في الجاه ، أو في التقاليد الموروئة ، أو في القوة والضعف ، أو في الاستفناء والحاجة لأى من المجموعتين ٠٠ وهلم جرا ٠٠٠ من الأسور التي هي وراء خصائص الطبيعة البشرية ، وتعد من عوراضها ، وليس مقوماتها .

والفرد الذى يأخذ فى نظرته وتقديره بهذه العوارض لم يتخلص بعد من اغرائها وفتنتها ، أو هو واقع تحت هذا الاغراء ومأخوذ ببريق ما لها من فتنة ، وذلك شأن الفرد غير « الحر » الذى لم يتحرر من تحكم شهواته ، بفضل ما له من ايمان بالله يقف به فى مواجهتها ومتحديا اياها ،

ان الفكر الأوروبى الفربى يمجد \_ عادة \_ الحرية الفردية ولكنه الا يرى هذه الحرية في التخلص من تحكم الشهوات وسيطرة الفرائز . بل على العكس يراها في الانطلاق لتبرير:

شهوة اللسان ،

وشمهوة البطن ،

وشهوة الفرج والاسترسال فيها .

والفكر الماركسى اللينينى ــ أو الفكر المادى التاريخى ــ يضمن الحرية الاجتماعية حربة الأفراد ، فيرى الحرية الفردية غير مستقلة ، وغير جديرة بالاستقلال ، بل ينظر اليها في نطاق تحرر المجتمع مما يسميه استغلال رأس المال عن طريق الغاء الملكية الفردية ،

وطالما ينظر الفكر المارتسى اللينينى الى الحرية الفردية على أنها غير مستقلة ، فليس مطلوبا من الأفراد أن يسعوا بذواتهم المى التخلص من محكم غرائزهم وشهواتهم .

ثم اذا كانت لهم غرائز وشهوات غلا يرون في الحياة الدنيا ، بحكم الفاء الملكية الخاصة ، مالا حتى تكون له زينة واغراء ، ولا يرون كذلك أولاد لأنهم ليسوا لهم بل للدولة ، وليسوا هم مسئولين عنهم مسئولية شخصية ، وبذلك لا يكون الأولاد مصدر فتنة وزينة لهم ، أما النساء نفقد خلق مبدأ المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في التفكير الماركسي جوا

يحول دون أن تكون المرأة زينة في حياة الرجل يؤثرها ويتعلق بها ، كما المحول دون أن تكون المرأة زينة في حياة الرجل يؤثرها ويتعلق بها ، كما المديس على موجود يعزه ويتاتل في سبيله .

والذى يعدم شخصيته واستقلاله الفردى لا يكون موضوع حديث كانسان ، ولذا يتحدث عنه الفكر الماركسى كجزء فى كل ، أو كترس في عجلة ، فهو يعد لحركة ، ولا يتحرك بذاته ، فضلا عن ان يكون مختارا أو مكرها فى تحركه ،

نم اذا حرم الفرد في نظام الحكم الماركسي اللينيني من مصادر الزينة والمتع في الحياة الدنيا وهي: المال ، والولد ، والمرأة \_ وعندئذ ليس في حاجة الى جهد لتخليص ذاته من اغرائها ونتنتها \_ غانه لا شك يتطلع اليها ، مهما كان الكبت ، وكانت درجة الحرمان ، وهو الآن مكره على قبول الحرمان ، فلا يقال : انه تحرر من الضغط ، ويستطيع أن يكون الآن حرا في تفكيره ، واعتقاده ، وسلوكه ،

وطالما الفرد فى نظام الحكم الماركسى اللينينى مكره على الحرمان ، فهو غير مختار وغير ذى مشيئة ، وهو الآن مساوق للفرد فى نظام التغكير الفربى فى فقد الحرية الفردية ، الا أن الغرد الماركسى مكره من قبل نظام الحكم فى المجتمع ففقد حريته الفردية ، أما الغرد الآخر فى النظام الغربى فقد اطلق لنفسه عنان الشهوات ففقد حريته الغردية بسيطرة الغرائز على مقله .

كل منهما \_ الفرد في النظام الماركسي والآخر في النظام الرأسمالي \_ ليسبت له ارادة يرتفع بها فوق مجال الضغط والاكراه ٠

كل منهما يكاد يفقد انسانيته ، لأنه يفقد حريته الغردية بسبب أو بآخرً ١٠٠٠

كل منهما تابع وخاضع : هذا الماركسى اللينينى تابع لقهر نظام الحكم، الذى يعيش غيه ، وذاك الغربى تابع للتبيطان نفسه ، وهو ما تصوره المعدة والفرج .

كل منهما عبد ورقيق : هذا الماركسى اللينينى عبد ورقيق لنغيره ، وذاك الغربى عبد ورقيق لنعيره ، وذاك الغربى عبد ورقيق لشهوة نفسه الامارة بالسوء .

والمجتمع الذي تفقد أفراده الحرية الفردية باكراه أو بضغط ، لابد

فالمجتمع الذى تتبع اغراده شهوات النفس هم أنانيون بحكم هذه النبعبة سعبهم فى الحياة بسبب أنانيتهم ، ومن أجل تحقيق أهدافها ، وأهدافه الأنانية لا تخرج عن نطاق الذات وما لها من شهوات ورغبات : لا تخرج عن نطاق الذات ، وجمع المال من أجل الذات ، وتحصيل الحياة لخدمة الدات ، وتحصيل المتع لامتاع الذات ، وكثرة الأولاد فى سبيل عصبية الذات ،

وعندئذ يكون هناك في المجتمع :

اقویاء بقوة السلاح مثلا یحافظون علی قوتهم ویعتزون بها ، و اثریاء بحافظون علی نرواتهم ویفخرون بها ،

وأصحاب جاه يسمون لبقاء هذا الجاه لهم ويمجدونه فيهم ك

ومترفون يعيثون في الأرض فسادا ، توفيرا لترفهم ويباهون به ، واصحاب عصبية في الأسرة أو في القبيلة يتطاولون بعصبيتهم ويحافظون على تفوقها في الكثرة ،

وبجانب هؤلاء يوجد في المجتمع أيضا آخرون:

ليس لهم مسا يملك هؤلاء من أسباب القسوة والثراء ، والجساه ، والترف ، والعصبية ، فهم أدنى منهم في كل ذلك ،

وبمرور الأجيال على هذا التميز والتفرقة تظهر « الطبقية » ويبدو السنعلاء طبقة على اخرى ، وخضوع طبقة لأخرى : استعلاء الطبقة القوية ، أو الثرية ، أو صاحبة الجاه ، أو صاحبة العصبية ، أو التى تملك أسباب الترف على الأخرى الضعيفة ، أو الفقيرة ، أو عدبمة الجاه ، أو من لا عصبية لها ، وخضوع الطبقة الضعيفة للقوية ، والفقيرة، لذات التراء ، وعدبمة الجاه لصاحبته ، وقليلة العصبية لصاحبة الكثرة فيها ،

واذا تحكم الاستعلاء بفعل الأنانية في مجموعة من الأفراد كطبقة ، وتحكم الخضوع والتبعية في مجموعة أخرى بحكم العجز وعدم القدرة على بلوغ ما بلغته المجموعة المستعلية . • • • فان روح الطبقية تتحول الى عامل أصيل

بنى قيام المجتمع ، وفى تفييره على السواء مهما طال الزمن ، ومهما كانت الطبقة التى تسعى الى التفيير .

وطالما الأنانية باقية غروح الطبقية كذلك ، كظاهرة اجتماعية لها .

والمجتمع الآخر الماركسى اللينبنى ألذى يخضع افراده لفيرهم فهذا الخضوع للغبر ظاهره من ظواهر الطبقية فيه ، فالمجموعة التى تخضع غيرها نتميز حما عن تلك التى تخضع لها وتكره على التبعية لتوجيهها :

الأولى تنميز بالاستعلاء ، مهما ادعت أو نادت بنداء الرفاق والأصدقاء . متنميز بالاستعلاء ، لأنها صاحبة الأمر والكلمة والتفرد بالسلطة : وهى طبقة الحزب ، وهو الحزب الشيوعي أو العصبة الشيوعية في الاتحاد الاشتراكي لقوى الشعب كما في نظام يوغسلافيا \_ وهو الحزب الوحيد الذي يسمح به في نظام الحكم الماركسي اللينيني ،

والبرجوانيين على اختلاف في درجامهم ومنازلهم بالطاعة وعدم النقد والبرجوانيين على اختلاف في درجامهم ومنازلهم بالطاعة وعدم النقد والمعارضة ومدم طاعة المكره والسبت طاعة المؤمن وعدم نقد الخائف وولبس عدم نقد المقتنع وعدم معارضة الأجير الذي يحافظ على لقها العش : الخبز وليس عدم معارضة صاحب المصلحة القومية .

ونظام الحكم الماركسي اللينيني من أجل ذلك يتميز بظواهر:

أولاها: احتكار الحزب الواحد للسلطة ، ويحرص هذا النظام أشد المحرص على أن تكون جميع مقاليد الرقابة والسلطة بيد أعضائه ، ولا يسمح اطلاقا بأن يكون هناك تعدد الأحزاب سياسية ، كما لا يسمح بنقل هذه السلطة لغير أعضائه من بقية أفراد المجتمع مهما كان شأنهم ، اذ تعدد الأحزاب سيتيح الفرصة للمنافسة على الحكم من جانب ، ولاظهار نقائض الحزب الآخر في سياسته من جانب آخر ، وبذلك تذهب نقائض الحزب الآخر ومكاننه في المجنمع ، وبالتنلى ينقد صلاحينه كطبقة خاصة في الاستعلاء وفي الطاعة له .

كذلك اذا لم تكن السلطة احتكارا لأعضاء الحزب وباشرها نفر من غيرهم نكون النتيجة نفس الشيء بالنسبة الحزب وقدسيته .

والمذكرة (١) التاريخية التى ارسلها زعماء الأحزاب الشيوعية الخمسة في أوروبا الشرقية وهى : الاتحاد السوغييتى ، وبلغاريا ، وبولندا ، والمجر ، والمانيا الشرقية ، بعد تداولهم فى عاصمة بولندا فى شهر يوليو سنة ١٩٦٨ الى رئيس دولة تشيكوسلوفاكيا تطلب غيها حضور المسئولين الشيوعيين فى براج — وفى مقدمتهم (Dubcik) السكرتير، العام للحزب — الى « وارسو » العاصمة البولندية لمسئلتهم عما يسمى به « ضياع سلطة الحزب » فى الاصلاحات التى وافق عليها الحزب الشيوعى التشيكى وأثارت ضجيج هذه الأحزاب ، اذ اعتبروها ثورة مضادة للاشتراكية ، تنبىء عن مدى حرص النظام الماركسى اللينينى على « ديكتاتورية » الحزب وتفرده بالسلطة وحده ، ابقاء على « مصلحة الحزب » فى السيادة ، والتمتع بمنزلة الطبقة الحاكمة المقدسة ،

وحرص النظام الماركسى اللينينى على الملكية العامة ـ والغاء الملكية الفردية ـ وانما هو للتحكم في أغواه الأفراد في المجتمع ، وفي اكراههم على قبول الحرمان ، وقيود العمل أي عمل ... ولا يقل اطلاقا حرصـ على ديكتاتورية الحزب في السلطة ، وفرض الرقابة على النشر وأجها قالاعلام .

... وهكذا تحولت النورة البلشنية في أكتوبر سنة ١٩١٧ التي قامت مدعية أنها لصالح العمال ضد الطبقة الارستقراطية من أسرة القيصر واصحاب رؤوس الأموال والاقطاع ، وضد الطبقة الأخرى البرجوازية من الادرايين والمتقدمين تحت شعار : صراع الطبقات لخلق مجتمع « عديم الطبقات » ... تحولت الى مجتمع طبقى يفصل فيه بين الطبقة والأخرى .

- « الاكراه » من جانب ، والخضوع من جانب آخر .
- « والقدسية » من جانب وانتهاك الحرمات من جانب آخر .

« وديكتاتورية » الرأى والسلطة من جانب وعدم السماح بالرأى وعدم المشاركة في السلطة من جانب آخر .

<sup>(</sup>۱) مقتبس من المجلة الألمانية (der Spiegel) عدد ۲۹ ص ۷۷ في ۱۵ بي وليو سنة ۱۹۲۸ من ۱۸۲۱ من

ان مجتمع الثورة الماركسية يكاد يمثل مجتمع العبيد في القرن العشرين الذي استحل فيه الرق الجماعي لفريق من الأسياد يدفع الثمن البخس ولكن في شكل أجور ، دون أن تكون لهذا الفريق ميزة في استقلاله بالسيادة سوى : الارهاب الذي تقوم به تشكيلات مختلفة لحماية ما يسمى بد الثورة » وفي مقدمتها : الجيش والحرس ، ومنظمة الشباب .

واذا كان للأغراد الأرقاء في نظام الرق القديم أمل في التحرر عن طريق « العتق » أو « المكاتبة » . . . ، فهذا النظام الماركسي في الاسترقاق لا يترك بصيصا من أمل في الخلص من رقه وعبودبنه ومن اكراهه وارهابه .

ان القرن العشرين يشهد وضع « الحربة الفردية » ــ كما رأيناه اما فى الإنطلاق نحو شهوة البطن والفرح ، أو فى الكبت والحرمان ــ فى المجتمع الأوروبى ، فى الشرق ، وفى الغرب ، كما لم يزل بشهد « روح الطبقية » فى تكوين هذا المجتمع ، وفى قيامه ، وفى تغيره ، رغم الفلسفة الماركسية الني بشرت بالمجنمع « عديم الطبقات » ، ورغم الثورة البلشفية التى قامت فأسست نظاما للحكم انقضى علبه خمسون عاما على أساس من هذه الفلسفة .

ان القرن العشربن يشبهد في أوروبا « انطلاق » الأغراد في سلوكهم في المجتمع ، كما يشبهد « اكراههم » وارهابهم ، وحرمانهم في مجتمع آخر ، ومع ذلك يشبهد ثورة تبكنولوجية لم يشبهدها الناربخ البشرى في بوم من الأيام التي مضت ،

وهذه الثورة التيكنولوجية هى وليدة الحرب العالمية النانية ، كما هى وليدة الخوف والقلق فى المجتمع الغربى والشرقى على السواء ، بعد انتهاء تلك الحرب والفوز فيها لمن يعرفون اليوم بالمعسكر الغربى والمعسكر الشرقى ، وقد كانوا حلفاء فيها .

ان حرص الحلفاء ـ وبالأخص الولايات المتحدة الأمريكية ـ على النصر في الحرب العالمية النانية دفعهم الى الانفاق كثيرا على البحوث العلمية وتطبيق نتائجها في مجال الصناعة خدمة للأغراض الحرببة ، ومساعدة على الخروج من تلك الحرب بنصر قوى وعاجل ،

وقد حققت النفقات الكثيرة على البحوث العلمية وتطبيق نتائجها في

مجال الصناعة للأغراض الحربية تقدما كبيرا في النيكنولوجيا شــجع على الاستمرار في هذا التقدم بعد الحرب:

العون الكبير من قبل الشركات الصناعية في الغرب كله ، ومساعدة الحكومات لبرامج هذا التقدم للأغراض السلمية .

ثم ما أن انتصر الطفاء على دول « المحور » في بلك الحرب العالمية الثانية حتى انقسموا الى معسكربن منقابلين : معسكر الشرق بزعامة الاتحاد السوفييتى ، ومعسكر الغرب بزعامة الولايات المحدة الأمريكية ، وابندات المنافسة على زعامة العالم في مجال السياسة والاقتصاد بين هاتين الكتلتين ، كما ابتدأ الصراع الطبقى الماركسي يظهر بينهما كذلك : احداهما كممثلة للحركة العمالية العالمية ، والأخرى كممثلة للراسمالية الصناعية .

وبسبب هذا الصراع الطبقى ، وكذلك بسبب التنافس على الزعامة العالمية السياسية والاقتصادية اشتد الاقبال داخل المعسكرين على استخدام العلماء ، والاغداف عليهم والانفاق في سخاء منقطع النظير على البحوث العلمية والمجالات الصناعية لتطبيق نتائجها ، أملا في كسب الزعامة العالمية ، وكذلك الملا في الخضاع المعسكر المقابل ،

ثم بسبب تقدم البحث النووى وتفجير الذرة ، وصنع القنبلة الذرية ، ثم الهيدروجينية انقطع الأمل في تحطيم أى من المعسكرين للآخر ، وظلل كسب الزعامة العالمية مع وضع الحرب « الباردة » موضع الحرب الساخية في استمرار الصراع الطبقى بين الكتلتين ٠٠٠ هدفا للتنافس بينهما .

ولكن وجـود الكشف النووى ، وصنع القنابل الذرية والهدروجينية أثار القلق والخوف بل والرعب ، داخل المعسكرين ،

وبسبب هذا الخوف والرعب نشطت الولايات المتحدة الأمريكية ، كما نشط الاتحاد السوفييتى فى الاقبال على جذب العلماء من كل بلد والانفاق الباهظ على وسائل الحماية \_ وهى متعددة \_ من الخطر النووى.

وما زال الانفاق يستنزف الكثير من ميزانيتى هاتين الدولتين في سبيل الحماية من الأخطار النووية وكلما حددت وسيلة للوقاية منها اكتشفت وسيلة أخرى للقضاء على صلاحيتها .

٠٠٠ وهكذا : حلقة مفرغة من البحوث العلمية ، ومن وسائل التقدم النيكنولوجي ، ومن المختبرات ومراكز التجارب ، ،

والعلماء الذين يعملون في حقول البحث العلمى المختلفة وفي مجال الهندسة التطبيقية سواء في المجتمع الراسمالي أو الآخر الماركسي اللينيني في الاتحاد السوغييتي ٠٠٠ انما يعملون تحت اغراء المال وفتنته و فمرتبات ولو أنه كانت لهم حربة فردية في البحث والكشف والانتاج لما يدخل في مجال الخيال ٠

وهناك بمكن أن يقال : ان هؤلاء العلماء في بحوثهم وفي انتاجهم لم يتخلصوا من اغراء المال وغتنته ، ولذا فهم لا يتمتعون بالحرية الفردية في كلا المعسكرين .

ولو أنه كانت لهم حرية فردية في البحث والكشف والانتاج لما أقدموا على تسخير العلم والهندسة التطبيقية فيما يدمر البشرية تدميرا كاملا ، ولآنروا أن يخدموا بعلمهم وانتاجهم خير البشرية ، ويطلبون ممن يؤجرونهم على البحوث والانتاج أن يوجهوا بعضا من تلك النفقات الباهظة المستهرة والمكشوفة منها ، والمتزايدة ، للشعوب الفقيرة في تطويرها صحيا ، واجتماعيا وعلميا ، وثقافيا ،

ومن هنبا يمكن من الأسف أن يقال : ان هذا التقدم العلمى والمتيكنولوجى في الشرق والغرب هو وليد :

١ ــ الخوف ، والقلق لدى الكتل المتنافسة على الزعامة العلمية .

۲ — وهو نتیجة الانفاق الباهظ ، وفی کثیر من الأحیان علی حساب مستوی المعیشمة لدی بعض هذه الکتل .

٣ - وكذلك نتيجة أيضا لعدم توفر « الحرية الفردية » لدى العلماء

الباحثين ، أذ أنهم يخضّعون في بحوثهم لاغراء المال وفتنته ، وعملهم العلمي. لذلك يتسم باللاخلاقية ٣٠

ولولا بريق هذا التقدم العلمى والتيكنولوجى فى القرن العشرين لانكشف المجتمع الشرقى الماركسى ، وكذلك المجتمع الغربى الراسمالى ، واتضح عيانا أن كلا من المجتمعين يفقد الفرد فيهما حريته الفردية : احدهما بسبب الاغراق فى شهوات المال والنساء والأولاد ، والآخر بسبب الاكراه والارهاب .

ولكن هذا البربق اللامع لا يستر محسب هذا النقص اللاانسانى ، وانما مع ذلك يفرى المجتمعات الأخرى غير الأوروبية على التقليد والسير في ركب التبعية لهذا المجتمع ، أو لذاك ،

ومن الأسسف كذلك أن هدذا التقدم التيكنولوجي جعل المقاييس اللاأخلاقية هي السائدة في قتل الأفراد ، أو في ترفيهم ، وفي اغناء الشيعوب والحضارات ، ولكن لأنه تقدم مادى ملموس لم تعدد تسلمع للأخلاق وللروحية كلمة ، كما لم يعد رجال الأخسلاق والروحية يمثلون القيم الانسانية ، وأنما كادوا كذلك يخضعون كذلك هذه القيم الانسسانية للأأخلاقية وللاروحية .

## الفضل الشالث

## المجتمع الإسلامي المعاصر

و المجنمع الاسلامي المعاصر في القرن العشرين هـو وريث المجتمع الاسلامي القرن التاسع عشر ٠

والثورة الصناعية في غرب أوروبا في القرن الثامن عشر ، التي وسعت النجوة في الرعايا الاجتماعية ، وفي توزيع الأرباح الصناعية ، وخلقت بذلك ، توترا بين رؤوس الأموال من جانب آخر ، انتهى بقيام فلسفة كارل ماركس في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وبمطالبة هذه الفلسفة :

بالثورة الدموية العمالية العالمية ضد أصحاب رؤوس الأموال ، والغاء الملكيات الخاصة ،

واقامة مجتمع لا طبقية فيه ،

و الثورة الصناعية هي التي عرضت الأمة الاسلامية في افريقيا المحتمعاتها المختلفة الى الاستعمار الغربي لضمان الحصول على المواد الخام و وبأسعار منخفضة من بلاد الأمة الاسلامية و ولجعلها سوقا السنهلاكية للمصنوعات الغربية و وبالأخص مصنوعات النسيح و تباع فيها وهذه المصنوعات بأنهان مجزية و أي بأثمان مرتفعة و المصنوعات بأنهان مجزية و أي بأثمان مرتفعة و المصنوعات بأنهان مجزية و المحتمد و المحت

وبهذا الازدواج فى خفض أسعار المواد الخام ، ورغع المصنوعات منها منحقق الأرباح الوفيرة لأصحاب المصانع الغربية أولا ، ثم للاقتصاد القومى فى البلاد الصناعية ثانيا .

تعرضت المجتمعات الاسلامية في أفريقيا وآسيا - كما تعرضت مجتمعات

أفريقية وآسيوية أخرى ـ للاستعمار الأوروبى ، وللغزو المسلح من البلاد الصناعية الأوروبية .

وقبلت هذه المجتمعات الاسلامية الاستعمار الغربى ، لانها كانت آنئذ تمثل قمة الضعف في المجتمعات البشرية ، وهو ضعف :

الأمية ،

و التفكك ،

والطائفية ،

والتخلف في مجالات السياسة ، والاقتصاد ، والثقافة .

واذا سيطر الضعف على مجتمع ما سيطرت الأنانية ، والفردية على. اتجاهات الأفراد وعلى مساعيهم .

ومعنى ذلك :

شيوع الانتهازية في السلوك ،

وتخلف المعنى الوطنى أو القومى في معاملة الأجنبى ولـو كـان: غازيا ومستعمرا .

لم يقدر الاستعمار الغربى أن بكون احتلاله للمجتمعات الاسلامية قصير الأجل و ولذلك وضع خططه على أساس أن تكون هذه المجتمعات في « تبعية » لقيادته السياسبة والاقتصادية :

فعهد الى مجال الثقافة وأبعد بعض عناصر التراث القومى ، وأضعف البعض الآخر في مناهج التعليم ، واستعاض عها أبعده أو أضعفه بعناصر ثقافية غربية توحى بعظهة الغرب ، وبسلامة قيادته ، وبالاعتماد في النبعية عليه .

وقد أضعف وضع الاسلام في المناهج التاريخية والتعليمية لا ليحول نظرة الناشئة عن الماضى الاسلامى نحو المستقبل الفربى فقط ، ولكن أيضا : لأن الدول المستعمرة نفسها قد تبنت بعد الثورة الفرنسية في القرن الثامن عشر في سياسة الدول نظري « مبدأ الفصل بين الكنيسة والدولة » فأرادت أن نطبق هذا المبدأ في سياستها الاستعمارية في المجتمعات الاسلامية .

ومنذئذ عرضت هـذه المجتمعات توجيه « العلمانية » في التعليم ٤ والسياسة :

أما فى التعليم فقد غض النظر فى مناهجه عن القيمة الذانية للاسلام كمصدر لتكوين المجتمع الاسلامى ، ولتاريخ الأمة الاسلامية ، وربما الصقت بالاسلام تهم : الضعف ، والتخلف ، والجهل الذى يسود المجنمعات الاسلامية اذ ذاك ، هذا من ناحية .

ومن ناحية أخرى : فقد عزل الأزهر وشبيهه من المؤسسات الاسلامية في ملك المجتمعات عن الحياة العامة ، وعن اعتبار المصر وتوجيه الوقت ، لبحبح عديم الفاعلية وأن بقى أثرا من آبار التاريخ .

وأما في السياسة فقد فصلت المجتمعات الاسلامية بعضها عن بعض ، وأوهنت الروابط بينها ، بحيث : ان أحداث أي مجتمع منها لا يحرك بقية المجتمعات الأخرى بل ولا يثيرها ، ولو كلنت تلك الأحداث تصور وحنسية المستعمر في الكبت والقمع والاذلاني والاستغلال في أي من هذه المحتمعات .

وبعد مرور جيل على توطين التوجيه الفربى فى المجنمعات الاسلامية \_ فى ظل الاستعمار \_ ابتدأت التبعية لنفكر الفرب وغلسفته نظهر وتثمتد . وبقدر ظهور هذه التبعية بقدر ضمور الاصالة وضبق نطاق القيم الموروثة فى النأنير على التوجيه فى هذه المجتمعات .

وبعد مرور جيلين أصبح الغرب قبلة المسلمين ، وموضع نظرهم ، وأصبحت :

نظريانه في الفكر والاقتصاد ، وأساليبه في الأدب والسلوك ،

بجانب علمانيته في الفصل بين الدين والدولة ، وتوجبهه السباسي \_ كمصانعه في الانداج ومصنوعاته في الاستهلاك \_ لا ننى عنها لأى من هذه المحموات .

بل أصبحت لغة الغرب لغة مفضلة في الحديث، والدراسة ، والكتابة ، اذا

تقيست باللغة القومية التى لا يستعملها الا العسامة والمثقفون من أشباه الأمبين .

عرفت المجتمعات الاسلامية اذن « العلمانية » أو الفصل بين الدين و الدولة .

وعرفت نظم الغرب في الادارة ، والتعليم ، والسياسة ، ونظهم الاقتصادية والمالية ،

كما عرفت مشاكله وأوضاعه الاجتماعية .

وأصبحت هذه المشاكل في زيادتها ، أو في تعقيداتها ، وفي حلولها عجد لها صدى مباشرا في المجتمعات الاسلامية اذ ذاك .

ومن الأوضاع الاجتماعية التي عرفها الشرق الاسللمي المحتل عن الغرب وضع الطبقية في المجتمع الأوروبي ، ومحاولة الثورة الفرنسية في المقرن الثامن عشر بشعاراتها الئلاثة ،

الأخوة ،

والمساواة ،

والحرية ،

وارتبطت المجتمعات الاسلامية آنذاك ارتباطا وثيقا بكل ما يحدث وارتبطت المجتمعات الاسلامية آنذاك ارتباطا وثيقا بكل ما يحدث وأو يصدر من أوروبا الى الشرق الاسلامي في أية صورة كانت وأصبحت التبعبة في الانفعال بها واضحة لا ريب فيها ويحيث كاد يعتبر هذا الشرق الاسلامي مرآة للغرب تنعكس أحداثه وقضاياه ومشاكله وتفكره وأسلوبه في الحياة وعليها في جلاء والسلوبه في الحياة وعليها في جلاء والسلوبه في الحياة والعيها في جلاء والسلوبه في الحياة والعيها في جلاء والسلوبة والحياة والعيها في جلاء والسلوبة والحياة والعيها في جلاء والسلوبة والعيها في جلاء والسلوبة والعيها في جلاء والعيها في العيها في جلاء والعيها في العيها في جلاء والعيها في جلاء والعيها في العيها في جلاء والعيها في العيها في جلاء والعيها في جلاء والعيها في العيها في جلاء والعيها في جلاء والعيها في جلاء والعيها في جلاء والعيها في العيها في العيها في جلاء والعيها في العيها في العيها في العيها في جلاء والعيها في العيها في ا

وجاء القرن العشرون وابتدأت العلاقة السباسية بين الغرب المستعمر والشرق الاسلامى تتخلخل أو تضعفه ، واشتدت المعارضة الوطنسة وأفصحت عن مطلب رئيسى لها وهو: « الاستقلال » .

والمقصود بالاستقلال فى الدرجة الأولى ، هو الاسستقلال السياسى ، أى قيام حكم وطنى ، ئم الجلاء العسكرى ان كانت هناك قوات اجنبية معسكر رمزا للاحتلال ولقوة المستعمر الفربى .

وظهرت المعارضة الوطنية الإستعمار الغربي على أشدها في فترة مابين الحربين العالميتين الأولى ، والثانية ، وابتدا يدرك الغسرب المستعمر أن الحكم الأجنبي المباشر ، أو في صورة مقنعة ، ليس له بقاء في المجتمعات الاسلمية ، ولكن مع ذلك كان يماطل بعلة أو بأخرى في قيسام اللحكم الوطني ، أو في الاستقلال السياسي للبلد الاسلامي ، وفي سحب قواته خارج أراضيها ،

ومع هذه الماطلة كانت تقوى روح الكراهية للغرب ولكنها لسم تكن تتعدى النقد المرير السلوبه السياسي والى أن جاءت الحرب العالمية الثانية وانتهت بما انتهت اليه من زوال نفوذ « المحور » في العالم وانضمام الشرق الشيوعي المثل في الاتحاد السوفييتي الى الغرب المثل للاستعمار والعلمانية في النفوذ أو في محاولة تقسيم النفوذ في عسالم القرن العشرين والعلمانية والمنابقة المنابقة المنابقة القرن العشرين والعلمانية المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة القرن العشرين والعلمانية المنابقة المن

وقد استفاد الاستونييتي في مجال الزعامة العالمية بكراهية الدول التي كانت تحت الاستعبار الغربي للغرب ولسياسته ، فأعلن معاداته طلاستعمار ، كما أعلن مساعدته بالسلاح والعتاد للتخلص من هذا الاستعمار أو من بقاياه ،

وقد كان لهذا الاعلان صداه في التحول العاطفي من الغرب «الراسمالي» الني الشرق « الماركسي » أو « الشيوعي » لتحقيق الاستقلال الذي كان الملا وطنيا ، وظل كذلك ، والذي تعتبره تلك الدول رمزا لكرامتها ، ومن كثرة مماطلة الغرب المستعمر غيه كانت تعده أملا بعيد الوقوع .

وكانت احدى النتائج التى اتت بها الحرب العالمية الثانية بالنسبة للعالم ادراك الدول المستعمرة في الغرب وجوب العدول عن الاستعمار كلية ومنح البلاد التى ما زالت تحت الاستعمار استقلالها ، وانشاء علاقات تتسم بالمساواة في الاعتبار وفي المعاملة السياسية والاقتصادية ، وتجلى هذا الادراك بعد قيام الأمن المتحدة ووضع دستورها في سسنة ١٩٤٨ .

وأخذ الاستعمار يتراجع ويتقلص ، لا بقضل الاعسلان السوفييتى لمناواة الاستعمار ، ولكن بفعل الدول المستعمرة نفسها ، ضمانا لمستقبلها في معاملة حسنة مع الشسعوب البيئ كانت مستعمرة ، ومنحت او تمنع الستقلالها .

ومنذ النصف الثاني من القرآن العشرين كانت حركة التراجع للاستعمار الغربى في سرعة واضعه ، حتى أصبح العالم اليوم لا يكاد يجد مستعمرة باقية الا وعد باستقلالها في وقت لاحق .

وانتهى بذلك اليوم الاستعمار الغربى ، لكن كراهية المعارضة الوطنية لهذا الاستعمار لم ثنته نوان لم تكن على قوتها فيما مضى بالنسبة للدول التى كانت لها مستعمرات ، كما أن التحول العاطفى نحو الاتحاد السوفييتى بفضل دعايته القوية ودعاية عملائه فى افريقيا وآسيا تحت شعار حركات التحرير للم يخف ، ولم يضعف ،

وانها لهذا التحول العاطفي غدل الاتحاد السوفييتي في استراتبجيته السياسية: فألفى ظاهرا « الثورة العالمية » واعلن « التعابش السلمي » مع الاستمرار في الحرب الباردة ضد الراسمالية الغربية ، وبالأخص ضد الولايات المتحدة الأمريكية ، بالاستهجان ، والتهديد ، والتقبيح ، والتقليل لكل ما يجرى فيها وما يتصل بمظاهر الحياة والسياسة الأمريكية ، شم من جانب آخر بالاشادة بكل ما يأتي به الاتحاد السوفييتي ولو كانت اساسه الاحصائيات أو البيانات المصطنعة ،

والبلاد التى استقلت حديثا عن النفوذ الفربى فى افريقيا وآسيا وجدت فى الاتحاد السوفييتى بسبب تغيير استراتيجيته السياسية ، ئم بسبب رواسب الكراهية للغرب ألتى تبقت بعد الاستقلال فى مجتمعات هذه البلاد سندا تستند اليه فى السياسة الدولية .

وبعض هذه البلاد يستِقبل هذا التغيير السياسى للاتحاد السوفييتى فى حذر واحتياط و والبعض الآخر تدفعه روح الكراهية للفرب الى تغيير نظام الحكم كلية ليساوى النظام الآخر المقابل ، وهو نظام السوفييت .

فيعلن الاشتراكية الماركسية ،

ويلغى الآحزاب السابقة ،

ويؤسس نظام الحزب الواحد ،

ويفرض الرقابة على وسائل الاعلام ،

ويناوىء الدين ويلغى الأوقاف الدينية في شبتى صورها .

وقد يقيم من بين أجهزته الدعائية جهازا دينيا ، ليقوم بتغطية شل فاعلية الدين ويشارك في القضاء على أموال الأوقاف الدينية .

وهكذا توطن في المجتمع الاسلامي الحديث في القرن التاسع عشر أن النظام العلماني الفربي في التوجيه بكل ما له من آثار ،

وكذلك النظام السياسي الديمقراطي ، وهسو نظام الاحزاب والملكية

الفردية ،

والنظام الاقتصادى وهو المباشرة الحرة لرؤوس الأموال ، والنظام الادارى في دواوين الحكومة ،

والنظام القضائي في المحاكم المختلفة م

وورث المجتمع الاسلامى المعاصر فى القرن العشرين هذه النظم الغربية ، وبعد الاستقلال السياسى وجد نفسه المام نظم اخسرى تحكم المجتمع وهى النظم الاشتراكية الماركسية .

وبسبب رواسب الكراهية للغرب التى ترسبت بعد المعارضة الوطنية السياسة الغربية الاستعمارية فى ظل الحمساية والاستعمار، ثم بسبب البريق اللامع للسياسة السونييتية التى بشرت بها بعد النصر فى الحسرت العالمية الثانية من أجل المنافسة فى زعامة العالم السياسية والاقتصادية. المالت بعض المجتمعات الاسلامية الى قبول النظام السسونييتى فى الحكم كراهية للغرب من جانب، وأملا فى سند السونييت لبقاء الحكم من جانب آخسر، (۵)

والمجتمعات الاسلامية التى قبلت نظام الحكم السوفييتى أو النظام الماركسى اللينينى ، بعد توطن النظام الغربى ، وبالأخص اتجاه العلمانية بين زاد فيها بقصد أو بغير قصد : اضعاف الدين ، وهو الاسلام .

وربما تستعيض عنه باسم « القيم الروحية » اذا لم ترد قيادة المجتمع مناجأة الرأى العام المحلى أو العالمي الاسلامي بالغاء الدين .

واسم القيم الروحية تعبير بديل عن الغاء الدين وابعاده كلية ..

ومثل هذه المجتمعات الاسلامية التى قبلت النظام الماركسى اللينيني. لا يعد قبولها لهذا النظام استمرارا فحسب في اتجساه العلمانية وابعادا للاسلام عن التوجيه وانما يعتبر قفزا راديكاليا في القضاء عليه .

وهذه المجتمعات التي قبلت النظام السوفييتي بعد استقلالها السياسي مسحبب كراهيتها للغرب لم تكن مجبرة على قبوله اطلاقا ، كما لم تكن ملزمة باستمرار الأخذ بالنظام الديمقراطي الغربي في المحكم ، لأنه غير متعين حينذ .

وانها الاتجاه الوطنى والتاريخى ٠٠٠ وانها الاصالة وعدم التبعية للشرق أو الغرب كانت تبدو واضحة فى تأسيس نظام الحكم فى المجتمع الاسلامى ، بعد استقلاله على الايديولوجية التاريخية التى ورثها ، وعسرف بها ، وعاش مكافحا الاستعمار الغربى من أجلها ، ونجح فى مكافحت وبعارضته بسببها وحدها ، وهى الايديولوجية الاسلامية .

وهذه الأيديولوجية الاسلامية تستطيع أن تفى بحساجات المجتمع المعاصر في نظام الحكم ، كمجتمع قوى بناء ، ولكنها من غير شسك لاتستطيع أن تستجيب للانطلاق الفردى في اشباع الشهوات كما هسو يجرى في المجتمع الرأسسمالي الغربي ، ولا أن توافق اطلاقا على الارهساب ، والاكراه ، والاستبداد ، والاستعلاء كأدوات في نظام حكم المجتمع ، كما هو التطبيق العلمي للافلسفة الماركسية اللينينية لثورة « البروليتاريا » .

ووغاء الايديولوجية الاسلامية بحاجات المجتمع المعاصر يقوم :

النظامين النظامين المرية الفردية النودية النودية النظامين النفا المريخ النظامين النفرين والشرتى في الحكم على السواء ، والتي هي كذلك البداية الضرورية لموجود المستوى الانساني في الفرد ،

واذا كان وجود الغرد هو وجود انسانى فالمجتمع الذى يتكون منه هو مجتمع انسانى بالضرورة وعندئذ سيكون التعاون والفهم الجماعى المشترك بين الأفراد والتقدم في البناء البشرى والمادى من النتائج الضرورية لوجود المسنوى الانسانى للفرد .

ولكن الأخذ بنظام الأيديولوجية الاسلامية في ادارة وتوجيه المجتمع الاسلامي يتطلب من القادة الذين يباشرون الحكم:

أولا: التخلى عن ذلك الوهم الذي ينسج تعارضا او عداء بين « العلم و الدين » ، غان ذلك كان قضية خلقتها الثورة الفرنسية في القرن الثامن عشر انتقاصا من الكنيسة ، بسبب مسساندتها الطبقة الأرستقراطية في

المجتمعات الأوروبية السابقة على الثورة ، على نحو ما تطالب الأيدبولوجية الماركسية بالغاء الدين وتقويض مبادئه كاجراء انتقامى ضد الكنيسة وسلطتها كذلك غيما تدعيه من مساتدتها الأثرياء في مواجهة العسمال ، وكوقاية من كشف « اللاأخلاقية » و «اللاانسانية » التى تضمنها مذهب « المصلحة » أو « البرجماتزم » الذى تأخذ به اذا بقى للدين اعتباره في ظل الحكم الماركسى ، والفصل يجب أن يكون بين الدين والكنيسة ، وليس بين العلم والدين .

ثانيا: الايمان بالمصلحة العامة للمجتمع ، دون مصلحة بعض الأغراد الشخصية ، اذ عندنذ يكون هناك مجال للالتقاء مع مبادىء الاسلام فى نظام الحكم ، أما تحقيق مصلحة بعض الأفراد على حساب البعض الآخر أو تحقيق مصلحة القلة على حساب الكثرة ، فسبيله أحد نظامى الحكم فى المجتمع الأوروبى ، اذ في ظل واحد منهما تنشأ أرستقراطية المال ، وفى ظل الآخر توجد أرسنقراطية السلطة والجاه ،

ثالثا: الفهم للاسلام كنظام للانسان في انسانيته: في سلوكه اليومي ، وفي سلوكه الجماعي ، ولبس كنظام للبادية ،

أو للقبلية ،

او لوقت مضى ، ولم يعد ،

أولجنس معين من البشر ، دون بقية الناس .

و اللهيون المغرضون من الباحثين المسليبين ، أو الأهيون المسليبين ، أو الأهيون المسلميون من المثقفين ، أو مما تقصسه المزاعم الاسرائيلية في كثب التراث الاسلامي .

وثنائية الانسان ، هي ثنائية الوجود ، وثنائية الحياة :

فالانسان اذا كان جسما ونفسا فهو مادة وروح ويحيا ويموت ، والوجود اذا كان متعددا فهريده الى واحد ، ومصير الواحد فى الوجود بدوره الى تعدد .

والحياة اذا كانت نهاية لفناء أو عدم ، فهى مقدمة ضرورية للفناء والعدم مرة أخرى .

... وهذه الثنائية تفرض حتما أن يؤخذ في اعتبار التوجيه : المعانى الانسانية :

كالإخلاص ٤

والمبر على المشاق ،

والوفاء بالوعود والعهد ٤

والمشاركة في العواطف ،

والتعاون في يسر الحياة وعسرها ،

والشجاعة والاقدام في الدفاع عن المبدأ ، والوطن ، وفي انقاذ المستغيث، والتهذيب في القول والعمل .

والمشاركة في التسام نعم الله ، لا على أساس: أن المعطى متفضل على الأخذ صاحب الحاجة ، لا على أساس الله المعطى متفضل على الآخذ صاحب الحاجة ، وانها على أساس أن النعم كلها من الله وللجميع . . ( والله فضل بعضكم على بعض في الرزق ، فما الذين فضلوا برادى رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء » (۱) .

وهذه الروحية هي روحية الاسلام وليست روحية الفلسفة .

وفى تطبيق النظام الرأسمالى فى المجتمع الاسلامى ـ على عهد العلمانية ، والاستعمار الغربى ـ لم يشجع هذا النظام الربا والتعامل به مدسب فى أوسع دائرة فى جوانب الاقتصاد والمال ، وانها شحع على الغاء الزكاة الواجبة ، واستأصل هذه العبادة الاسلامية التى هى حجر

<sup>(</sup>۱) النحل: ۷۱ مر

الزاوية في التكافل الاجتماعي من جانب ، وفي توفير وسائل الدعسوة الي. سبيل الله توية ومتجددة .

فالزكاة هى مصدر التمويل لدفع حاجة المحتاج عن عجز او عن عارض مؤتت بجانب ما له من آثار أخرى على ابعاد الدين عن التوجيه ، ولدفع غرم الغارم فى سبيل الأمة وبقائها متماسكة قوية ، وللاستمرار فى الدعوة الى الله .

وليست الزكاة مصدرا لتمويل ما بطلبه الناس فى حياتهم المدنية من مرافق ، وطرق وخدمات تعليمية وصحية . . . النح . . فذلك متروك أمره لاتفاق بين سكان الحى أو المدينة أو البلد ، أو لتبرع المتبرع منهم فى سببلهم جميعا .

والزكاة اذن شيء يختلف عن « الضرائب » التي اتى بها نظام الحكم الغربي لسد الحاجات المدنية ، وأخذت بها المجتمعات الاسلامية .

ولذا استغنى المجتمع الاسلامي بالضرائب عن الزكاة ـ ومح ذلك الفيت الأوقاف على الشئون الاسلامية ـ فالاهمال ، والنسيان ، ثم الفناء أمور مترقبة للدعوة الاسلامية حتما ، فضلا عما ينتظر من فتح ثفرات داخل المجتمع الاسلامي يطرد منها الى خارجه : معنى التكافل والتضحية في سببل الأمة ، وهما اساسان ضروريان لتخفيف حدة الحقد بين الفقير والمغنى ، ولتتوية روح المؤازرة للمنكوب في ماله ، أو الساعى به لدفع الفتنة في الأمة ، أو رد الاعتداء عليها ، ولتشجيع التخلص من الرق في صورته القديمة ، أو الاستعباد في صورته الجديدة ، وتوفير الحرية الفردية والجماعية ، والكرامة الانسانية لمن اضطروا الى عدم ممارستها في سلوكهم وتصرفاتهم بسبب ما ،

و « الرقاب » التى جاءت كمصرف من مصارف الزكاة ليست هى يوقاب النظام الماضى وحدها ، وانها هى كذلك الرقاب التى تستعبد أو

تضيطهد في ظل القرن البعشرين ، وفي عهدم التيكنولوجي ، وجهالته الانسانية المظلمة .

وفى النظام الماركسى فى الحكم فى أى مجتمع اسلامى فى الجانب التوجيهى لا يلغى فيه الدين عملا وتطبيقاً ، ولا تلغى الأوقاف الاسلامية موضوعا وهدفا فقط ، بحكم معاداة الماركسية للدين ومصادر الدعوة اليه ، وانما بالاضافة الى ذلك :

تعطل الزكاة كفريضة وعبادة ا

ويعطل الحج كفريضة وعباده .

ويلغى الميراث ونظامه م

... اذ الغاء الملكية الفردية ، وتحديد أجسر الانسان على قسدر انناجه ، ثم فيما بعد على حسب حاجته ٠٠٠ لا يترك فائضا من مسال نخرج منه الزكاة ، أو تؤدى منه فريضة الحج ، أو يوزع كميراث .

واجر الانسان على قدر الانتاج ، وان كانت عبارة تتسم بالمرونة في التحديد ، ، ، غان واقع الأمر أن انتاج الفرد مقيد بالحد الأدنى لطاقة المستوى العادى من الأفراد في هذا النظام الماركسى ، على معنى : أن الفرد الذى له طاقات واسعة على الانتاج والخركة لا يمكن من العمل الا بهقدار الآخر صاحب الطاقة المحدودة معه في العمل ، فقلما يؤجس على عمل اضافى ، وقلما كذلك ينتج انتاجا خاصا به يربح به ربحا وراء أجسر الدولة ، والعنل من أجسل ذلك يسير في الدولة بخطوات البطىء ، وحسب مستوى ألبليد في الانتاج .

ويحاول الاصلاح الاقتضادى الماركسى الآن أن يخلق في مجالات العمل ما يسمى : بر الحوافر الفردية » دفعا بالانتاج في خطوات اسرع وأجود ، وتلافيا للكنبل في العمل أو البلادة فيه .

وفي واقع الأمر ليس هناك كسل أو بلادة وانما الشسان يعود الى انزال النظام نفسه أصحاب الطاقات المكبيرة والواسعة من الأفراد الى مستوى الأقل والادنى منهم ، توسيعا لفرص العمل للمتعطلين ، ومجالات

الانتاج والخدمات في هذا النظام ينظر اليها على أنها مصلحر رزق، وتعيش ، قبل أداء الخدمات واعداد الانتاج في ذاته .

وفى المجال الاقتصادى يستورد المجتمع الاسلامى المقلد لنظام الحكم الماركسى اللينينى حلولا لمشاكل لم تقع بعد ، ثم قد يضطر من أجل التبرير الفلسفى الماركسى الذى يدور حول « الصراع الطبقى » الى تصور قيام المشاكل ، باقامة الدولة لبعض المصانع كى يطبق الحل الذى يدعى : انه علاج هذا الصراع فى الفلسفة الماركسية ،

غالدولة عندما تقيم بعض المصانع لبعمل فيها بعض العمال لم يكن هناك هناك مشكل هو استغلال صاحب العمل للعامل ، وبالتالى لم يكن هناك صراع طبقى يستوجب النداء بسبادة العمال والسخط على استغلال رأس المال ، والدخول في مثل هذه الدائرة تضييع للوقت من جانب ، واثارة للأحقاد على أشخاص متوهمين من جانب آخر ، اذ الدولة هي التي تملك وليس غيرها ، وملكها ملك عام للجميع ،

والوضع الاقتصادى في المجتمع الاسلامى قبل أن تقيم الدولة بعض المصانع ليس هو الوضع القبصادى للمجتمع الصانعى الغربى ، الذى أوحت ظروفه والفجوات في الرعاية والخدمات التى كانت موجودة بين أصحاب رؤوس الأموال في الصناعة ، وعمال المصانع بنشأة الغلسفة الماركسية لصالح الطبقة العمالية ، فالمصانع التى تكون موجودة اذ ذاكان وجدت لل رغم قلة عددها ليست بذات بال في الانتاج ، والعمال الذين يعملون فيها قلما تصل نسبتهم الى مجموع الشعب الى واحد في المائة ، ومع ذلك ربما تكون ظروف العمل فيها أفضل بكثير من ظروف تلك المصانع الني كانت على عهد كارل ماركس في القرن التاسيع عشر في انجلترا أو أوروبا الغربية ،

وحديث مثل هذه المجتمعات عندئذ عن « الرأسمالية » واستغلالها ، وعن الصراع الطبقى ، وهو حديث لا موضوع له ، وهو شهوا لدعوة المؤازرة للحكم القائم أكثر منه تعبيرا عن حقيقة واقعة .

أما الملكيات الزراعية في المجتمعات الاسلامية الني يعتبرها النظام

الماركسى المستورد « اقطاعا » فغالبيتها ليست باقطاع ، لا من حيث حجمها فحسب ، ولكن من حيث أصل ملكيتها أيضا ، انها كثيرا ما . تتجمع بسبب النشاط الفردى ،

ربما في بعض المجتمعات يكون تجمعها بسبب سسياسي ، أو بسبب غير مشروع من الوجهة الانسانية . عندئذ تطبيق « التأميم » على جميع الملكيات التي تسمى اقطاعا غيه مجافاة للعدل من جانب ، وكبت للنشاط الفردي من جانب آخر ، هـذا النشاط الذي تحتاجه المجتمعات الاسلامية بعد استقلالها السياسي ، لأن المعروف أن النشاط الاقتصادي كله في مرحلة ما قبل الاستقلال في المجتمعات الاسلامية يكون على الأقل تحت اشراف « الأجانب » أن لم يكن منهم واليهم ، فاذا وضــــع تحت اشراف الدولة تطبيقا لفظام الماركسية كان معناه : الحيلولة دون وجــود فرصة المهارسة الفردية بين الوطنيين متواكلين في هذا الجانب الاقتصادي بعد الاستقلال السياسي ، كما كانوا من قبله منواكلين على النشاط الأجنبي فيه .

وفى المجال السياسى يستورد المجتمع الاسلامى الذى يأخذ بالماركسية اللبنينية مبدأ « سيادة الطبقة العاملة » من عمال المصانع والفلاحبن فى الأراضى الزراعية ، على ما يسميها بالطبقة البورجوازية أو طبقة المثقفين . وهى الطبقة الباتية فى المجتمع بعد تطبيق النظام الماركسى .

أما طبقة أصحاب رؤوس الأموال ورجال الاقطاع ، كما يسميها ، وهم الأثرياء نوعا ما ، فتصبح الطبقة المنبوذة ، بعد أن تجرد من ثروتها، ومن اعتبارها السياسي والمدنى ، والاجتماعي ، ويحكم عليها بالحرمان بدعوى انها كانت مستغلة لآدمية العمال عن طريق ثرواتهم .

ويتضح مبدأ سيادة الطبقة العاملة في ضمان الأغلبية أو الصوت الراجح في المجالس الاستشارية العديدة ، وفي التكوين الحزبي لنظام الحسكم وهي بحكم مستواها الثقافي والفكري يستحيل عليها أن تعطى الرأي ناضجا في المصالح القومية والمشاكل الكبرى التي تواجه المجتمع سواء

بالنسبة لأحواله الداخلية ، أو في علاقته مع المجتمعات الأخرى ، ولذا يؤول أمر مشورتها الى من له المنقعة في تطبيق هذا النظام في احتفاظه بالسلطة .

#### 米米米

## أثر تطبيق الفلسفة الاوروبية في الجنمع الاسلامي المعاصر

وعلى أية حال استمرار تطبيق النظام الراسمالي في المجتمع الاسلامي نقل اليه روح الطبقية التي تصاحبه في الغرب .

وربها يحس الأثرياء في نفوسهم آنئذ بأنهم يكونون طبقة خاصة تعلوا ها عداها بسبب المال والثراء الله وربها توحى اليهم هذه الروح أكثر نان لهم نفوذا يجب أن يمارسوه في توجيه الحكم والسياسة ، لصالح اندسهم أو لصالح المال ، وربما يمارسونه فينجحون للصالح الخاص في ممارسته ، وربما يسعون الى الاستمرار في مَمارسة السياسة ما داموا هم أقوياء بالمال ،

وفى مقابل هذا الاحساس يشسعر المنقفون بأنهم ، لكى يتوفر لهم مستوى معقول ومقبول فى المعيشة ، يجب أن يكونوا فى خدمة الأثرياء بثقانتهم ، وبفكرهم ، وبعلمهم ، وأدبهم ، وغلستهم ، وفى ادارة الأعمال ومصالح الخدمات ومواطن الانتاج به

ويظل عمال الانتاج والخدمات على ما لهم من احساس يوحى به تصرفات الأثرياء المباشرة قبلهم ، كذلك تصرفات المثقفين في مواقفهم ازاء هؤلاء الأثرياء وازاء العمال أنفسهم به

وبهذا تبدو في المجتمع الاسلامي ظاهرة الطبقية وكأنها قائمة واصيلة الموهى في واقعها لم تكن الا مصطنعة وعارضة .

فليست هناك وراثة في الاحاسيس والامتيازات تنقل من جيل الى حيل في مجهوعة مغلقة من الناس في أي من المجتمعات الاسلامية كما هو شاتن الطبقات من وانما هو أمر مؤقت ينبه اليه الثراء الطارىء ، ويتبله النفاق بين المثقنين ، ويخضع له العمال وهم الأكثر حاجة الى أموال الأثرياء نه

فاذا اخذ بالنظام المساركسى ، بدلا من هذا النظام الراسمالى ، في المجتمع الاسلامى بعد الاستقلال السياسى ، . . يصبح ما كان يبدو على انه ظاهرة طبقية عند الاستمرار في النظام الغربي ـ وكأنه حقيقة مقررة الآن ، فالدعوة الحي الماركسية اللينينية لا تقبل اطللقا الا اذا عمق الاحساس بالطبقية ، وبالأخص في ننوس العمال والفلاحين ، وهم الذين تركن عليهم الدعوة .

والذى كان مصطنعا وعارضا بالأمس فى ظل النظام الرأسمالى يصبح اليـوم تحت الحكم الماركسى حقيقة ، أو يفعل بشأنه على أنه حقيقة لا تقبل واقعيتها الجدل ، فضلا عن الشك ..

ولكى تنمى الماركسية ــ ما يسمى بالروح الطبقية فى المجتمع الاسلامى الذى يطبقها تأذذ :

في الننديد بالأثرياء .

والعمل على ادخال « الرجعية » ، والقصد بها الدين لا غيره . وادخال الاستعمار .

وهما \_ الرجعية والاستعمار \_ هدفا الماركسية فى الحرب الباردة وبالأخص منذ اعلان النعايش السلمى فى سياسة الاتحاد السوفييتى ، فيما تستهجنه وتنير افعال الطبقة العاملة ضده ، بحجة أن كليهما كان يساند \_ ولم يزل يساند \_ استغلال رأس المال لانسانية الطبقة العاملة .

وهنا يعتبر هذا النظام الماركسى: التحرر من الرجعية ، أو من الدين ، ومن الاستعمار القديم والجديد من وهذا الثاني لا يتخل قيم الاستعمار الذي يباشره الاتحاد السوهييتي الآن ماكثر ضرورة من تحقيق الكفاية والعدل في المجتمع ، واعادة توزيع الثروة القومية التي يرفعها شعارات له .

وهكذا ٥٠٠٠ يبدأ المجتمع الاسلامي تحت نظام الحكم الغربي بالاحساس بروح الطبقية ، وينتهي في نظام الحكم الماركسي باعلن الحرب ضد الطبقية والصراع الطبقي ، دون أن ينجح في ازالة الاحقاد ، أو حتى في اضعاف الاحساس بالطبقية الذي أوجده النظام الراسمالي .

اذ أنه بوجهد احساسا بالطبقية من نوع آخر ، وبين مجموعات جديدة ، بدلا من تلك القديمة التي حاربها ويحاربها .

وهكذا ... منى المجتمع الاسلامى بالرأسمالية على عهد الاستعمار ، وبالماركسية اللينينية بعد الاستقلال ، وهدو بأحدهما لم يزل يدور في تبعية الغير ، ومن الأسف لم يدرك بعد:

١ \_ فشل النظام الراسمالي في خلق المجتمع الانساني الحر في الغرب .

٢ ــ وارهاق النظام الماركسى اللينينى لانسانية المجتمع ، وحرية الفرد
 معا ، كما يبدو فى الشرق ، ولم يتحقق بأيهما عدل اجتماعى .

٠٠٠ كما لم يدرك المجتمع الاسلامي بعد من الأسف الشديد ايضا :

ان الاسلام وحده هو الكفيل باعادة المجتمع الاسلامى مجتمعا متعاونا ، متحابا أفراده ذكاسمنان المشط ، ويسمى بذمنهم أدناهم ، وأن الأمة التى متجتمع على أساس من الاسلام هى خير أمة أخرجت للناس .

وربما يأتى الغد القريب بادراك: أن الاسلام دين المحياة الانسانية ، ودين الطبيعة البشرية الذى لا يخلف مشاكل لو اتبع ، والذى يحلل المشاكل القائمة اذا أخذ به ...

# محتويات السكتاب

| خلم | لصن | 11  |             |              |         |              |       |            |             |             |      |       |        |       |
|-----|-----|-----|-------------|--------------|---------|--------------|-------|------------|-------------|-------------|------|-------|--------|-------|
| ٣   | •   | •   | •           | •            | •       | •            | .•    | •          | •           | ٠,          | •    | شت    | الب    | بقدمة |
| O   | •   | •   | *           | راته         | وتطو    | نیامه        | فى د  | وبی        | الأور       | جتمع        | 71:  | أول   | لَ الا | الفصا |
| 77  | •   | ,   | •           | •            | سالته   | ق أص         | ہی ا  | اسلاه      | ع الإ       | المجتمر     | :    | ثانی  | ل ال   | الفصا |
| ٦٦  | •   | · • | •           | •            | •       | هاصر         | ع الم | سلامح      | الإس        | لجتمع       | 1:   | نالث  | لَ ال  | القص  |
| ¥ο  | •   | عىر | المعاد      | ة<br>.مي     | الامسلا | بتمع         | المج  | بة في      | روبي        | ة الأو      | لسنف | َ الن | نطبيق  | آثر ن |
| ٧K  | •'  | ٠.  | <b>1</b> 41 | : <b>+</b> ) | [+]     | <b>[</b> ◆'; | •     | <b>[+]</b> | (+ <u>)</u> | <b>:•</b> : | نينا | الكن  | یات    | هدتو  |

### كتب للمؤلف

- الجانب الالهى من التفكير الاسلامى
- الفكر الاسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي
- و الفكر الاسلامي والمجتمع المعاصر (مشكلات الحكم والتوجيه) م
  - الفكر الاسلامي والمجتمع المعاصر (مشكلات الأسرة والتكافل) .
    - الاسلام في حل مشاكل المجتمعات الاسلامية المعاصرة .
      - خمس رسائل الى الشباب المسلم المعاصر •
    - تهافت الفكر المادى التاريخي ٠٠٠ بين النظرية والتطبيق ١٠
      - ♦غيوم تحجب الاسلام ٢٠١
      - الاسلام في الواقع الأيديولوجي المعاصر: ١٠٠
- طبقیة المجتمع الأوروبی ٥٠٠ وانعکاس آثارها علی المجتمع الاسلامی المعاصر ۱۰۰
  - الفكر الاسلامي في تطوره ١٠١
    - الاسلام في حياة المسلم نه،
- رأى الدين بين السائل والمجيب في كلّ ما يهم المسلم المعاصر: ( } أجزاء ) •
  - نحو القرآن •
  - القرآن والمجتمع •
  - منهج القرآن ٠٠ في تطوير المجتمع ٠٠
  - المجتمع الحضارى وتحدياته ٠٠ من توجيه القرآن الكريم ٠٠
    - الدين ٥٠ والدولة ٥٠ من توجيه القرآن الكريم ١٠
      - القرآن الكريم ٥٠ يقول ٢٠٠٠١
      - من مفاهيم القرآن ٠٠ في العقيدة والسلوك إنها

— ومن التفسير الموضوعي للقرآن الكريم ، تفسير سور: النساء ، الأنعام ، الأعراف ، يونس ، هود ، بوسف ، الرعد ، ابراهيم ، الحجر ، النحل ، الاسراء ، الكهف ، مريم ، طه ، الانبياء ، المؤمنون ، الفرقان ، المشعراء ، النمل ، القصص ، العنكبوت ، الروم ، الصافات ، جزء عم س

تطلب من مكتبة وهبة ١٤ ش الجمهورية ــ عابدبن ت ٧٠٤٧٠ رقم الايداع ١٧٤٧ / ٨٨. الترقيم الدولي ٥-٨٠٠.٣٠٧.

### كتب للمؤلف

- ١ ــ الجانب الالهي في المفكير الاسلامي .
- ٢ ــ الفكر الاسلامي الحديث ٠٠ وصليه بالاستعمار الغربي ٠
- ٣ ' ـ الفكر الاسلامي والمجنمع المعاصر ٠٠ متبكلات الحكم والنوجبه ٠
- ٤ ٠ ــ الفكر الاسلامي والمجليع المعاصم . . مشكلات الأسرة والبكافل .
  - ه ــ الاسلام في حل مشاكل المجتمعات الاسلاميه المعاصره .
    - ٦. خمس رسائل الى الشباب المسلم المعاصر .
  - ٧ -- بهافت الفكر المادى الناربخي . . ، بين الفظرية والعطبيق .
    - ٨ ــ غيوم نحجب الاسسلام .
    - ٩ ــ الاسلام في الواقع الايديولوجي المعاصر ،
- ١٠ طبقية المجنم الأوروبي ٠٠ وانعكاس آنارها على المجمع الاسلامي .
  - ١١ ــ الفكر الاسلامي في بطوره .
    - ١٢ ــ الاسلام في حياة المسلم .
- ۱۳ رأى الدين بين السائل والمجيب ٠٠ في كل ما بهم المسلم المعاصر ( جزآن معا ) .
- ١١ -- رأى الدين بين السائل والمجيب ٠٠ في كل ما يهم المسلم المعاصر ( الجزء الثالث ) .
- ۱۵ رأى الدين بين السائل والمجيب ٠٠ في كل ما بهم المسلم المعاصر الجزء الرابع ١٠
  - ١٦ نحو القرآن.
  - ١٧ ــ القرآن ٠٠ والمجنمع .
  - ١٨ -- منهج القرآن ٠٠٠ في تطوير المجنمع .
  - ١٩ المجتمع الحضاري ومحدياته ٠٠ من توجبه القرآن الكريم ٠٠
    - ٢٠ ــ الدبن والدولة ٠٠ من نوجيه القرآن الكريم .
    - ٢١ س مفاهيم القرآن ٠٠٠٠ في العقيدة والسلوك .
  - ٢٢ حياني في رحاب الأزهر . . طالب . وأستاذ . ووزير .
    - نى جانب بهجهوعة من الرسائل بلغ عددها ٢٢ رسالة.
  - ◄ الناء الله الله الموضوعي للقرآن الكريم في ٢٤ كتابا..